

عَبٰولِتَهُ بْنِ مُحمّدَ نْن خمايِسُ

مسن **ائحاوی<u>ت</u> السیمر** انجزدالأول

قصص واقعيرمن قلب الجزيرة العربيز

الطبعة الشانية الطبعة الشالثة 9: ١٤ هة ١٩٥٩م

#### مقت مة

قد يظن البعض أن مايقرؤونه عن العرب في جزيرتهم في الجاهلية وصدر الاسلام من قصص تتحدث عن: الكرم، والشجاعة، والمروءة، والنخوة، وحسن الجوار، ومكارم الأخلاق.. هي انتفاضات ذهنية، ووعى وقتى صاحب القبول الذي خصت بـه هـذه الأمة في دور ازدهارها ومجدها التاريخي العظيم على ماصحب ذلك من مبالغات ودعوى من قبل المدونين أنفسهم.. وتلك \_ في نظر هذا البعض \_ فترة يقظة وعي، وازدهار جد.. أما مابعدها من الزمن وذويه فهي أدوار تفتقد تلك الجوانب وتنأى عنها بعيدا، ولامكن أن نعطى تلك الصفات لأمة واتتها هزة وعى في فترة من الفترات، ثم فارقتها.. فان الأمة ذات الأصالة والعراقة هي التي تلتزم بصفاتها، وتحتفظ بخصائصها، وتبقى ولودا منجبة أبد الدهر لا تؤثر فها الأحداث، ولا تذيب أصالتها الهزات.. وأين هذا بالنسبة لأمة العرب في قلب جزيرتها مهدها الأول ومرتكز أرومتها، لقد بقوا يجترون التاريخ، ويعيشون على الماضى، وينبثون عظام الأموات، ويقولون: كنا وكنا، ولايقولون: هانحن.. يصدق عليهم قول شاعرهم: ألهى بنى تغلبٍ عن كل مكرمة فيصيدة قالها عمروبن كلثوم يروونها أبداً مُذ كان أولهم ياللرِجال لفخرٍ غير مسئوم؟!

فلماذا لايكون ديدنهم أبدا قول الآخر:

لسنا وان أحسابُنا كَرُمَت يوماً على الأحساب نَتَّكِلُ نبني وَنفعل فوق مافعَلوا؟! نبني ونفعل فوق مافعَلوا؟!

هذا مايقوله أعداء العرب اليوم، أو مايقوله من لم يعرف حقيقة العرب وواقعهم، ولقد صاحب ذلك وساعده انطواء العرب في جزيرتهم قرونا متعاقبة، أعقبت انكماش دولتهم في حواضرها في دمشق وبغداد والقاهرة، واختلال الأمن واضطرابه في هذه الجزيرة، مما مزق أوصالهم، وأدال دولة وحدتهم، وأسكن ريحهم، وساعد على تفشى هذه الأمراض الجهل المطبق، وانعدام تدوين واقعهم، ومايعيشونه من مآثر ومفاخر.. فمن أين لهم والحال على ماذكرنا أن ينث عنهم خبر، أو يسير لهم ذكر، أو يسجل لهم تاريخ؟!..

والا فأنهم أمة ذات أصالة، وجنس ذو محتد، فطروا على مكارم الأخلاق، وطبعوا على المروءة والشمم والغيرة، وامتزجت دماؤهم بالشجاعة والنخوة والكرم والعفة والأمانة.. ولو لم يكونوا كذلك لكان لهذه الأحداث التي ابلغت سكينهم العظم، وأكلت

الرطب واليابس. لكان لهذه الهزات التي تنهش لحومهم، وتمتص دماءهم.. كان لهذا ولهذا ما له من وقع سىء يذيب هذه الأمة في غيرها، ويسلكها في عداد الأمم البائدة، ولكن أصالتها ومحتدها وزكاء عنصرها جعلها تستأنف حياتها حرة كريمة قويمة، أمة بعد أمة، وجيلا بعد جيل.. فلم تكن الأمة العربية \_ وهذه خصائصها \_ الانموذجا في الجنس البشرى أصيلا. اختارها الله عنصرا لخاتم رسله، واختار لغتها لسانا لكتابه، واختار أرضها مقرا لشعائره ومشاعره.. ففيها البيان اللبين، وفيها الحماية والنصرة، وفيها الزكاء والذكاء..

لقد كنت وأنا أستعرض هذه القصص، وأتلقفها في نوادى السمر، وضمن متابعاتى للتراث العربى.. أعجب ولاينتهى عجبى من هؤلاء القوم، يتسابقون في مجال الشرف، و يتنافسون في ميدان المجد، و يتبارون في مراقى السؤدد، و يأتون بالعجائب والغرائب.. و يدفعون النفوس لها ثمنا، والأموال لها قرابين، و يتلقون المصاعب والأهوال.. لايثنيهم مرقى صعب، ولايقعد بهم خطب مهول.. يحبون فيشفهم الحب، و يطويهم الوله، و يبرح بهم الشوق، و يتنفسونه حنينا وأنينا، وغزلا دافقا، وشعرا متوجعا، وربما أودى بهم الحب، وقتلهم الغرام.. نفوس صافية، ومساعر رقيقة، وخواطر سريعة مبتدرة.. إلى بساطة، ومواتاة، وخفة أرواح..

و يعادون فيبلغ العداء أشده، وتهراق الدماء، وتزار المقابر.. وبكلمة لطيفة، أو مدحة مسموعة، أو وجاهة أو وساطة.. يتناسون كل شيء، ويهبونه للشرف والمجد وحسن الاحدوثة..

و ينخون فتدفعهم النخوة إلى الجاه حينا، وإلى المال حينا، وإلى الروح وحشاشة النفس أحيانا..

لأأريد في هذه المقدمة أن أسرد خصائصهم، ومواهبهم، بقدر ماأردت أن أشير إلى بعض مافى هذه المجموعة القصصية من نماذج تلامس هذه الخصائص وتشير إليها، وترمز إلى مدرمن العطاء، وفيض من الخصب.

وسـوف تجد ــ قارئى الكريم ــ وأنت تقرأ هذا النموذج النزر من قصصهم مايز يدك بهذه الأمة فخرا، ومايهبك اعتزازا..

لقد كنت ولا أزال كلفا بهذا اللون من آثارنا منذ الصغر.. فكانت الذاكرة تختزن منه.. وكنت نشرت قسما منه في مجلة الجزيرة التي كنت أصدرها، نشرتها تباعا تحت هذا العنوان (قصص من البادية)، وكان ممن عوّلت عليهم، وأخذت عنهم، هؤلاء الرواة: عبد العزيز بن فايز رحمه الله، وأخوه ناصر بن فايز \_ أبو على \_، ومنديل بن محمد الفهيد، وعلى بن فهد السكران، ومحمد بن صقر السيارى \_ رحمه الله \_ ورضيمان بن حسين.. وغيرهم..

ولما عزمت على نشر هذه المجموعة اصطفيت منها مايمكن أن يكون فيه أسوة أوقدوة، وماعسى أن تفتح ناشئتنا أعينها عليه من مآثر آبائهم وأجدادهم، ليكون لهم بهم الشبه، وليدركوا أين مكانة سلفهم في مكارم الأخلاق، وعلو الهمة، وزاكى الخصائص.. ولتبقى هذه الآثار المجيدة مدونة حية في متناول الهواة والمريدين، ولقد حرصت على أن أكتبها بأسلوب سهل ميسر، ليكون فهمها في متناول كل قارىء، وجعلت القصة وسطا بين الأسهاب والايجاز ليسهل استيعابها، وتَشُد القارىء إليها من غير سأم ولاكد ذهن.. وأسميتها (أحاديث السمر)، ليكون اسا على مسماه، ومبنى وافق معناه، وأخذا من قول ليكون اسا على مسماه، ومبنى وافق معناه، وأخذا من قول العربى حينا سئل: أى شيء يطيب لك؟! قال: أحاديث السمر، تحت ضوء القمر، على الكثبان العفر..

ولم أرد أن أخص قبيلة بعينها بهذه القصص أو أهمل الأخرى، وإنما التقطت منها ماواتى اختيارى، واندرج تحت شرطى، وكم في قبائل العرب وأروماتهم من فضائل وعقائل، لم يصل إليها علمى، ولم يدركها فهمى عسى أن أحقق في الأجزاء الآتية من هذه السلسلة (ان شاء الله) ما أنا به حفى وبالحصول عليه كلف.. وعسى أن يخصنى الرواة في وطننا الكبير بشواردهم وفرائدهم في هذا الجال، وفاء لأمتهم، وبرا بأدبهم، وخدمة لتراثهم، ونشراً لمآثر قومهم ومفاخرهم.. وإنهم ان شاء الله لفاعلون..

وكلمة شكر أخيرة أسديها لمن وضعوا محصولهم من هذه الجواهر الخوالى بين يدى، فأخذت منها وتركت، وعلى رأسهم الراوية الكبير منديل بن محمد آل فهيد، فلهم وله منى ومن بنى قومهم عاطر الشكر وجزيل الثناء.

الرياض 1**۳**۹۷هـ

عبد الله بن محمد بن خميس

#### مت مة لطبعة الثانية

لم أكن أتوقع حينا وصل هذا الكتاب إلى يد القارىء في طبعته الأولى أن يلقى من الرواج والقبول هذا القدر الذي لقيه رغم رداءة طبعته ورغم انني لم احتفل باخراجه وتحقيقه والتعليق عليه.. فلقد نفدت طبعته في وقت قصير مما جعلني أرجىء ماعزمت عليه من المضي في اخراج الجزء الثاني.

وأفضل اعادة طبع الجزء الأول مصححاً منقحاً معلقا على بعض غوامضه ومستغلق عاميه.. تجاوبا مع هذا القبول الذي لقيه وهذا النقد الدقيق العميق الذي استقبل به باقلام دكاترة فضلاء وأساتذة أجلاء..

ولذلك مدلول أعمق وأعرق وهو مايشد امتنا إلى ماضيها المجيد وينزع بها إلى أصلها وسمو قدرتها وعلو مكانتها وربط حلقات ماضيها بحاضرها ومستقبلها.. فهذه ظاهرة فأل وبادرة طموح وتطلع ومؤشر وعي ونضج..

فا كتاب (من أحاديث السمر) وهو يستعرض نماذج من محد أمة الإسلام والعرب في أصالتها ومكارم أخلاقها ووفائها

وبرها وعاطفتها الجياشة بحب الخير.. إلخ الالفتة متواضعة تعرض ماتيسر لها عرضه من قصص واقعية هادفة في اسلوب مبسط ميسر لاطويلة مملة ولاقصيرة مخلة لاتخلو من عرض مشوق وجمل نابضة متألقة يتعانق فيها الشبه والنظير ويتناغم فيها الشاهد والمثل ويؤكدها ويؤيدها القصيدة تأتي شاهدة والقرينة تأتي محققة..

ولاأزعم أنها بيضة الحقب ولاالدرة اليتيمة فما زال الكتاب بحاجة إلى نقد وصاحبه بحاجة إلى تقوم وإذا كان من حق القارىء أن يستقبل فيشجع وينث الخير ويأخذ بعضد الكاتب. فن حقه أيضا ومن حق الكاتب عليه أن يذكره إذا نسي وينهه إذا وهم ويقومه إذا اعوج.. ليكون الفكر بين كاتب هذه خطته وقارىء هذا شأنه متدرجا صعدا ومتسنا مقعدا يزاحم الأفكار العالمية مدلاً متأبيا. فهل نحن هكذا؟ أرجو وآمل

عبد الله بن محمد بن خميس

-11819 - 11314

مَثْل وَفْصَيَّة



#### ياجُريْس ١٩

(عدوان الهربيد) من السويد من شمر، شاعر مجيد، وبر بأخيه وعشيرته، محافظ على الرحم وموال لها، ولكنه لقى بخلاف ماصنع من أمثال مايصنعه الأنذال قليلو الوفاء، المتنكرون للمبادىء والمثل، وهم كثير لاكثرهم الله..

كان لعدوان هذا أخ يكبره، وكان يعزه و يغليه، ويحفظ له حق الأخوة وواجب الرحم.. فتوفى الأخ الكبير، وخلف ابنا اسمه جريس.. خلفه صغيراً جداً.. فأرادت أمه أن تتزوج، وأن تذهب بولدها للزوج الجديد.. فخشى عدوان على ابن أخيه من العيلة وسوء التربية، فاختار أن يتزوج أمه من أجل أن يبقى ابن أخيه في حجره، ويحظى بعطفه، ورعايته، وعنايته.

فتم ذلك، وظل عمه يربيه أحسن تربية، ويخصه بعطفه وبلطفه، ويرعاه الرعاية التامة.. ولما بلغ مبلغ الرجال، وشب عن الطوق، وأصبح عمه في سن لاتمكنه من الكد والكدح وملاحقة رزقه.. تنكر له جريس، وقلب له ظهر الجن، وجعل يقابله بالخشونة والغلظة والجفاء.. فحاول العم أن يحتمل مايقابله

به ابن أخيه من الصفاقة وقلة اللياقة والعقوق.. فلم يطق فواجهه عمه بهذه القصيدة:

باجريس يامَشْكَاى شَاكَنْ واشَاكْيك أشُوْفها مِن يَمِّ الاصحاب ضَافَّه مامغجبن زينه ولاهي عشاقه باجريس أخذت أمك على شَان تَاليْك وَش حَق من رَبّاك طِفْل حُواقَه عمَّك ولو بي تَنْشِدَه، كان يَنْبِيَك تَنْقَل كِمَا تَنْقَل خَطَاة العَلاقة باما على منينى نَعَفْبت بيديك وَاعطينك مع زُود الخَز يْزَه ص لِحَاقَه وباما بعدلات الشّبابا نَعَشّبُك في ليلة ذَوْق العَشا به شِفَاقَه ٢٠ بارباعي لي ثار حِسِّه، بشَوِّيْك، وأظن في نَبْت اللَّحِي افْتَراقه لِيمًا الذِي بدقون رَبْعك ظهر فبك جعت مع خبث الطبايع نِزَاقه واليوم أشوفك يوم كبرت علابيك مامِنْ وَرَى عُوْج النِّصَايب صَدَاقَه ولعاد بالدنيا صديقك يُخَليُّك لأمّل فُونى مِحْزَم مِنَ دِفَاقِه ياجريس مالى بالآداني واقاصيك ياجريس مابغيال ألاخوان فاقه سَبْع العُوَد ياجريس خَلنْ وَأَخَلَيْك أَحْلَى من الشِّرْشُوح ( ) عند الرَّفَاقَه نَيْس يَحِظه وَال الاقدار بيدينك

<sup>(</sup>١) تنشده: تسأله

<sup>(</sup>۱) تنشده: تساله

 <sup>(</sup>٢) حواقة : فضلة رخيصة
 (٣) الحريزه : الأعطية المفضلة

<sup>(</sup>١) حسه : صوته

 <sup>(</sup>٥) يشوَّيك : يخصك بالشوية وهي قطعة اللحم المشوية

<sup>(</sup>٦) شفاقة : طرقة

<sup>(</sup>v) اللحى: جم لحية

٨) الشرشوح: هجمة الابل

والزمن يأتي بالعجائب، وكما أخبر المصطفى عليه السلام يقوله:

«لایأتی علی الناس زمان الا والذی بعده شر منه حتی تلقوا ربکم». فحینا سمع هذه القصیدة رجل من أهل بقعاء (أسعدی) قال: أین أنت یاعدوان الهربید.. تمادی هذا الجیل بما هو شر من ذلك، أما أنا یاصاحب بقعاء فأقول:

بالبت بالدنيا صديقك يَخَلِبُك وكَفَاك شَرْه ماتَبِى له صداقه مِيْر البَلالي جَنّب الحَق نَاصِيْك تُـوْمي رِكَابَه ماعلها عُلاَقَه دَلَّى ببيعك بالمكانب ويشريك ويَجِط دون الله علوم دِقَاقه

### خَلُوْجْ ابن رُوْمِي . . ١

مما ذهب مثلا على ألسنة الشعراء والرواة (خلوج ابن رومي).. وابن رومي هذا ممن ترك البداوة، واستقر في الاحساء.. ولكن حب الابل لايزال يلاحقه و يأخذ بمجامع لبه.. فكل ناقة يراها تعجبه وتستأثر بحبه، يبتاعها، ويجعلها لديه في حظيرة بمزرعته، و يتخول هذه الابل بزياراته يقضى عندها بعض وقته..

ومرة دخل على هذه الابل في حظيرتها، ومعه ابن له صغير يحبه جدا، وهو أيضا متعلق بحب أبيه، فشعور الحبة بينها متبادل. فقرب الطفل من احدى الابل، فرعته برجلها، ولم يقع خفها الا بين عينيه، فجعلت رأسه غثاء ومات في حينه.. فحمل ولده حزينا، أسيفا، وأصابه عليه حزن شديد..

وفي الصباح غدا إلى الناقة التى رمحت ولده، فأخذ ولدها أمامها وعقله، وأهوى إليه بالسكين، فانثال دمه مذبوحا وهى تنظر.. فجعلت تعول بحنينها وتفرك كبدها بالارض، وأخلجت

<sup>(</sup>١) الحلوج : الناقة يموت ولدها فيشتد تأثرها عليه.

وجعلت لاتذوق مطعوما مدة حتى نسيته.. ولما لقحت ونتجت، وبلغ حوارها مبلغ الذي قبله جاء وفعل به مافعل بأخيه، فعاودها شرها، واستأنفها حزنها، وأقلقت من حولها بكثرة حنينها وأنينها.. ثم نسيت.. ولقحت الثالثة، ولما بلغ مبلغ ماقبله أقبل عليه بسكينه، ولما رأته احتضنت حوارها وبركت عليه، وسالت نفسها فوقه، ولما كشطوا جلدها، وأخرجوا كبدها وجدوها ذائبة مفتتة من شدة الحزن.. ولقد ركب الشعراء هذه القصيدة يمثلون بها.. ومنهم فهاد بن مسعر العاصمي من قحطان.. أقام في الاحساء مدة لبعض الحاجة، فتذكر أهله وقومه، واشتاق البراري والفلوات فقال:

باونة وَنَبْنَها باابن نَصَار كِنِّى مِن الفَرْقَاعل كِبْر بَيْطار كِنِّى مِن الفَرْقَاعل كِبْر بَيْطار صدرى كا نِجر رُغُول وجَشَار مِن عِفْب مانى فِنَبٍ صرت كِنْبَارِه، يَاوِيْنَهُم رَبْعِي هَل الكَيْف والكَار ولان زلسنا مسنزل في به نُول مَرْجي عليم ماتِجِي فيه يَنْكَار مَرْجي عليم ماتِجِي فيه يَنْكَار

ماؤتها مِثْلَى خَلَنِج ابن رُوْمى شُبُوْبِهِ آرْطَا والسَّتَادِس مِهَمُوْم نفسه على مَهْوَاه نَفْسِ مِحَمُوْم وسبحان من لهِ في عِبيده حُكُوم اللّي عليْهم دَارجاتٍ عُلُومي ذا مُنْهبلٍ يَمِّى وهندا يفوم مااحدٍ بِبُرِّق في مَلادِي عُلُومي مااحدٍ بِبُرِّق في مَلادِي عُلُومي

<sup>(</sup>١) الستاد : الصانع الحاذق

 <sup>(</sup>٢) القنب والكنبار: مادتان تصنع منها الحبال والاول أفضل من الثاني

#### لايدهب العُرث .. ١

كانت الشمس تبعث أشعتها الدافئة الى الوجود، وقد استيقظ كل شيء في الحي، واختلطت الأصوات: من مناد، ومن مجيب، وتصهال خيل، خلال ذاك رغاء.

وكان صاحبنا يجلس في صدر البيت، وقد اتخذ من الرحل له تكأة، وامتد أمامه رواق البيت المسطر وكأنما هو في ايوان كسرى، يلقى نظره، فيرى تلك الهجمات، من الابل والقطعان من الغنم وقد انقادت في سلسلتها المتلاحقة، وقطارها الطويل، فيزيد فخرا، واعتزازا، يشتد منه الضغط، على محزمه الملىء \_ بالفشك ،... ..

ولم تطل جلسة صاحبنا حتى أقبل عليه ابنه ووحيده \_ فالح \_ طويلا، قويما كعود الأسل، فصبحه بالخير، ودَعا له بالجنة، ثم جلس إلى أحد الأقتاب، المبثوثة على جوانب الرواق.. وبعد أن أخذا بأطراف الأحاديث، دخلت ربة البيت بقصعة، تنبعث منها أشهى رائحة، ويخرج أطيب عبير، مما يدل على مهارة في الصنعة، وخبرة في طهو هذا اللون المرغوب من

<sup>(</sup>١) الخراطيش : العيارات النارية

المطعم، وتعود مرة أخرى بقدح كاد اللبن أن يغرقه، فيتناولان ماطاب لهم من الطعام، وبين كل لقمة وأخرى يعبان من ذلك القدح، وينظران الشمس، فيعرفان أن وقت الصيد قد حان، وأن ساعة القنص قد أزفت، فيعمد الوالد إلى حل الصقر، أما فالح فقد انطلق إلى الكلب، الذى طال انتظاره، ونفد صبره، يتجلى ذلك في تحريك ذيله وتلاحق حركاته..

ثم بدآ رحلتها: يقص عليه والده شيئا من مغامراته في جع هذه الشروة الواسعة تارة، وتارة يروى له طرق ختل الصيد، وانتهاز غرته، وكيف أن الصباح الباكر أوان ذلك وفرصته، ويعرج على الصباح، فيقول ان الصباح تقسم فيه الأرزاق، وتوزع البركات.. وتتشعب أمامها طرق الحديث، وتمتد أويته.. ولكن أرنبا تنفج من جحرها، فينطلق أثرها الكلب ويختطفها، أما الصقر، فقد حل الوالد برقعه، فأخذ يحرك جناحيه، ويتطاول برأسه، استئذانا وتأهبا، اذ رأى على بعد حبارى تدرج في روضة هنالك، وكأنها لم تعلم به، أو استهترت بوجوده فحلق في جو الساء، ثم انقض عليها لتكون فريسة بين بوجوده فحلق.

أما فالح فقد راح يرقب الكلب وكيف انساب بين الصخور والشجر انسياب الحية الرقطاء، يطرد أرنبا أخرى حتى اصطادها، واستمر القنص حتى ساعة متأخرة من النهار.. حيث عادا إلى الحي وقد احتملا عددا من الحبارى والأرانب..

... و يأتى الرعاة، فيحدثون سيدهم بما شاهدوه في رحلتهم اليومية، و بعد أن يوهن الليل، يأوى كل إلى فراشه..

على هذا النهج الرتيب، وفي ظلال هذه النعمة الوارفة، والشروة الطائلة: من ابل وغنم ورياش، وبين احضان هذين الوالدين نشأ فالح غرا، يجهل صروف الدهر، وتقلبات الأيام..

ولكن الصفو لابد وأن يتكدر، والجمع لابد وأن يتشتت، فقد اخترمت يد المنون ثالث هذا الوكر، وعميده بعد أن ترك لابنه ووالدته نعم واسعة طيبة وذكرى حسنة نعم بها، وتقلبا في بحبوحتها، ولكن الولد كان يشعر بخمول ذكر، فما كانت السمعة التي تبوأها والده، والمكانة التي احتلها بالسهل تحصيلها، وماكان المركز الاجتماعي بين رجال الحي باليسير ادراكه... وكان فالح يسمر في الليل مع بعض رجال الحي \_ وعلى ضوء القمر يحلو السمر \_ وكان هؤلاء يستولون على المجلس بما يعرضونه، من روائع ذكر ياتهم، وغريب مغامراتهم، أما هو فكان نصيبه من ذلك قليلا، وما كان يرضى بهذا الوضع وهو ابن «نوار»، وماكان من الذين يقنعون بميسور عيشهم.. ولكنه كان شابا طموحا، لابد وأن يقوم بعمل يذكر، ولابد وأن يكون له بالتاريخ نصيب... وقد صارح والدته بهذه الرغبة الأكيدة فرفضت، ولكنه استطاع أن يقنعها، وهنا أعد لوازم السفر وشد

الرحل، وسافر على بركة الله.. وعلى مورد من الموارد أناخ راحلته، وأوقد النار.. فلما صارت جرا بلتب شقها، وألقى القرص فيها، وبينا هو يحش النار، وينتظر نضج مافيها، خاليا بنفسه.. مستسلما لأفكاره وهواجسه وآماله.. لايمر على سمعه الا مكاء الطير، وصفير الرياح، هنالك انبعث ليعلو نشزا حوله لينظر مايحيط به، واذا بخيط من الغبار يحيط به من بعيد.. واذا خلفه شخوص تبدو تارة وتختفي أخرى، وسرعان ماتكشف عن نعم يملأ الفضاء وخيل ورجل.. انه حي من الاعراب يريد هذا المنهل الذي يقيم عليه فالح، وسيكون هو وراحلته طعمة سائغة لمن سبق اليه من هؤلاء اذا لم ينج بنفسه، ويجعل من الفرار مطية نجاته، ولكنه سوف يُرى ولاشك حينا يفارق كثبان الماء ومخابئه، ومن ثم تدركه الخيل فتجعل منه غنيمة باردة، ولكن لماذا لايميل إلى كهف هنالك تستر فمه سدرة تخفيه هو وراحلته عن أعين الناظرين، ويظل في غبئه حتى يريم القوم عن الماء، فرأى أن هذه هي الوسيلة المجدية لانقاذه، وهكذا عمد الى تنفيذ فكرته، أما القوم فسرعان ماملأوا محيط المنهل، وضج حوله الشغاء والرغاء والصهيل والنداء، وبُنيت الخيام، وأوقدت النيران، وحلبت النوق، وسقى القوم حتى ضربوا بعطن، وانعقدت النوادى وأديرت كؤس القهوة، وقد بدا الليل يرخى جلابيبه، وانتثرت نيران الحي الحلول كأنها الأنجم في صفحة الساء..

أما صاحبنا فكان الجوع ضجيعه والخوف ملازمه، والدنيا تضيق وتضيق في عينيه، حتى لييأس من النجاة، ثم يعود ويستذكر ماكان يقص عليه والده، وماكان شيوخ قبيلته يروونه في نواديهم، ويتباهون به في مجتمعاتهم من المغامرات والتضحيات، والفتك والاقدام، يستذكر هذا فتعود اليه قوة نفسه وشدة معنويته، وهكذا حتى خدت النيران وهمدت الأصوات، وغاب قمير ليلته العاشرة، ولم يعد يسمع سوى حنين بعض الفصلان أو نباح بعض الكلاب، وهنا دارت في رأسه فكر وآراء.. أيركب الليل مطية أمينة، وينأى بنفسه عن الخطر؟، أم يظل في مكمنه حتى يرحل القوم، ومن ثم يتزود بالماء، وينبش قرصه الذي ألقى عليه التراب حينا هم بالاختباء، فيقتات ويشرب أم ماذا؟ .. ولكن فكرة جديدة قفزت الى رأسه، ودعته لأن يغامر ويكتب في صفحة حياته مايشارك به القصاص، والمغامرين، لماذا لاينسل الى حيث ترك قرصه المدفون وينبشه ويستسقى من الماء.. ومن ثم يذهب لطيته؟، ولكن موقد ناره الذى دفن فيه قرصه قد ضربت عليه خيمة هناك.. رأى حولها نسوة محتشمات كريمات، يحف بخيمتهن من الهيبة والوقار مايزيد في تعقيد مشكلته، ويحول دون بلوغ هدفه، إلا أنه صمم على أن ينفذ فكرته، ومن ثم انسل الى الخيمة حيث عرف طريقه.. قبل أن يضرب الظلام رواقه.. فدنا.. ودنا حتى رفع جانب الخيمة.. ودخل لتكون أول مصادفة

يلقاها.. بعد أن ضرب بيده فيا حوله، هي أن تقع على قدم (صيتة) الغادة البكر.. ابنة شيخ القبيلة والتي لم تمتد يد قبلها على قدمها.. ففزعت مرعوبة لهول ماداهمها.. وأمسكت بيد اللامس ونهرته وهددته.. فهمهم.. وغمغم.. وكاد ينعقد لسانه للمفاجأة التي لم تكن في الحسبان.. ولكنه استطاع أن يعيد قوته، ويملك أعصابه لهمس الى (صيتة) بالحكاية كاملة، ويدلل على صحة مايقول، بقرصه المختبىء تحت قدميها.. وهنا ينبشه ويربها اياه.. فسكن روعها، وهدأت أعصابها، وأخذت تـفكـر في الـطـريقة التي تنقذ بها هذا اللاجىء المضطر.. وكان أول شيء يهمه هو الماء.. الماء الذي بفقده انعقد لسانه وحمله ذلك على المغامرة.. فكان ماأحس به من (صيتة) من رأفة ورحمة حمله ليطلب إليها أن تسقيه ماء.. ولكنها أشارت الى دلو معلقة في جانب الخيمة أن يأخذها ويذهب ليسقى نفسه، ومن ثم يذهب لسبيله، فأخذ الدلو، وذهب الى البر، ولكن سوء حظه ابي إلا أن تنفلت منه الدلو لتستقر في قعر البئر.. ويبقى على شفيره صفر اليدين، فحمله الظمأ والتشبث بالحياة أن يعود الى (صيتة) فيخبرها الخبر.. فما كان منها وهي الحرة الكرمة الوفية الأميمة إلا أن اضطرت الى أخذ بعض حبال الأقتاب والطنب، وذهبت به لتحدره في البئر ليخرج الدلو.. وبعد أن استقر في قاع البرر كان القدر يخبىء لصيتة ماليس في الحسبان.. لقد انزلقت رجلها فهوت الى حيث فالح في قعر

البئر.. وكانت الصدمة المروعة والصعقة الهائلة، والمشكلة التى انتقلت من دور التهمة والاحتمال الى ذور الخيانة والحنا، لقد دارت الفكر في رأسى كل من فالح وصيتة وجعلا يضربان أخاسا بأسداس.. ماذا تكون النتيجة؟ ماذا يفعل بهها؟.. كيف يعزى أمرهما؟.. هل هناك أمر محتمل غير القتل؟.. انه هو الأمر المقرب الى الحقيقة..

وبينها هما كذلك يلتجيء كل منها الى جانب من جوانب البئر ضحلة الماء، مجوفة الجوانب. بينا هما كذلك اذا \_ بمرجان \_ مملوك سيد القوم أبى صيتة يأتى الى البئر قبيل الفجر ليملأ أحواض الماء قبل الصباح.. وهنا أحس بأصوات خافتة وتلوم وأنين في جوف البئر فجعل يقبل ويدبر ويفكر ويقدر.. ولم يربدا من اطلاع سيده على القصة ويخبره بأن الصوت صوت رجل وامرأة.. فكان اخشى ما يخشاه على ابنته (صيتة) ذات الجمال والكمال ومطمع أنظار الشبان وموضع اهتمامهم.. فذهب من توه الى الخيمة، وطفق يفتش عن (صيتة) ولكن عبثا يحاول.. فانطلق الى البئر ليسمع صوت ابنته وبجانها رجل جعها هذا الجب المشئوم.. فحوقل وجمجم.. فكانت العاطفة الأبوية والرحمة الطبيعية تلحان عليه بانقاذ (صيتة) من هذه الهوة التي تردت فيها، ولكن النخوة العربية وخشية العار وعلك الناس لألسنتهم بأن فلانة كان منها كذا يوم

كذا، وسنة قصة فلانة مع فلان.. الخ.. لا.. ان عرضه وشرفه أهم عنده من العاطفة ومن رحمة ابنته.. يامرجان.. قف هنا وامنع سائر الحي من ورود هذه البئر بعيها.. لأن سيده قد حجزها له وحده.. واذا سقى القوم وارتحلوا فليجمع ماحوله من شــجر وثمام ونحوه ويلقه عليهما في البئر، حتى اذا ظن كفاية هذا الشجر لأحراقها يوقد فيه نارا ويلحق بالقوم.. ففعل مرجان مااؤصى به سيده.. ولما ارتحل القوم جعل ينفذ فكرة سيده في .. الـقـاء الشجر والحطب عليها، وكلما قذف بحزمة عليها جعلا منها مرتفعا يعلوان عليه حتى استطاع فالح أن يقفز من البئر، ويبتدر راحلة مرجان، ويجرد سيفه، ويعدو نحوه ويضربه به ليلقي حتفه من توه.. ويذهبان لطيتها، ليتزوجها فالح ويكون منها زوجة بـارة كـريمـة مـنـجـبـة.. وعاشا جميعا في وئام وحب ووفاء أعواماً متلاحقة، كاد أن ينسيها خلالها القصة المذهلة النادرة.. ولكن لأمر ما.. كان والد (صيتة) وأخوتها يمرون بحي فالح مسافرين و يستضيفونه.. وقد تحرك قلب (صيتة) لهذه الأصوات وهذه الركاب التي ليست بغريبة عليها.. وهنا رفعت جانب الخيمة قليلا لتنظر.. وماذا تنظر؟.. انه والدها واخوانها.. فاحتلحت واضطرب احساسها، واحمرت وجنتاها ونادت فالحا لتقول له: ان هؤلاء هم أبوها واخوانها فما الحيلة؟.. وما العمل؟.. انني لااستطيع أن أعيش بعد اليوم وقد رأيت من تلاحق السنين بيني وبينهم.. وهم أحب الناس الّي.. فقال: هوني عليك فسوف

تكون النتيجة سارة إن شاء الله.. ومن ثم أمر ساقى القهوة أن يتفقد كئوسها بعد سكها، وقد أضمر أن يلقى بكأس في حجر والد (صيتة) حتى اذا تفقد الساقى الكئوس وجد الكأس المفقود في حجر الوالد.. وهكذا يفعل ليجد والد صيتة أنه محرج بهذه المفاجأة غير الحسنة، ولكن فالحا أراد أن يخفف مما علق في نفس والد(صيتة) بما أضمر ان تكون نتيجته هي مفتاح ماأراد.. لقد قال فالح لضيوفه: ان الدنيا لتأتى بالعجائب والغرائب، وترمى بما لايكون في الحسبان ومالايدور بالأذهان، ولأدلل على ذلك بقصة وقعت لى أنا.. ثم يورد قصته كاملة مع (صيتة) والوالد والأخوة منصتون. وكأن كل فقرة من كلامه تحل طلسها معمى عليهم الى أن وصل إلى نهاية القصة.. وهنا التفت كل من الأب وأولاده الى الآخر في ذهول واستسلام، وبينا هم كذلك اذا بصيتة ترتمى بأحضان والدها وتنشج، وينقلب البيت كله نشيجا وبكاء.. ومن ثم تعارفوا.. وعاشوا جميعا حياة جديدة بعد يأس وحزن وغم!!..

من يَفْعِلِ الخيرَ لابعدم جَوَازِيَه لايذهب العرف بن الله والناس

### الزَّوْل زُوله . . والحَلاياحَلايَاه". . !

كان بنو لام يسكنون قلب نجد، ومركز ثقلهم بالعارض، وكانت لهم صولة وجولة وسلطان. لاينازعون السلطة، ولايزاحون القوة.. وكان رئيسهم يدعى وديد بن عروج.. شجاعا، فارسا، وزعيا لايزاحم في الزعامة، له ناقة ذلول لاتجارى في أصالتها، وجدها وأحتمالها، وكانت دائما لاتحمل الشحم من كثرة مايجهدها في مغازيه.. فهى أبداً طليع، وصاحبها ماآب من سفر الا وأزعجه أمر الى سفر بالبين يزمعه، ومات ولمّا يقض من أدراك دنياه وطرا.. فارتاحت الذلول، وسمنت، وحملت الشحم.. فأصبحت جمالية يشك في انها تلك الناحلة المقوسة.. فخلفه أخوه على زوجته وذلوله..

وفي ليلة جعلت الذلول تعبث بالابل، وتريغ هذه، وتعض الأخرى، وهكذا.. فأرسل الأخ الزوجة لتعقل الذلول.. فلما جاءتها أنكرتها المرأة مما بنى عليها من الشحم، وتلبد عليها من الوبر، فظنتها جملا.. فعادت اليه وقالت: ليس هذه بالذلول، انه جمل.. فقال: بلى انها هي، فعودي فاعقليها.. فلما عادت وجدتها

<sup>(</sup>١) الزول : الشخص. والحلايا : الصفات يعنى كأنه في شخصه وصفاته اخوه.

هى، فبكت وأسبلت الدموع على الذى كان يطوبها بكثرة أسفاره، و يقوسها بكثرة غاراته واقباله وادباره..

والعربيات يفخرن بأزواج الشجاعة، ويرفعن رؤوسهن بذوى الزعامة والرياسة والخطر.. وبعد أن فرغت من البكاء أفرغت مافى نفسها بهذه القصيدة:

ياعارفين وَدَيْد ياوَجْد رُوْحَاه النّفَايِل السّ مازَزُوْا عليه النّفَايِل السّ مازِرُوْا عليه النّفَايِل السن الله وَي ابن عمى كل عَذْراتَ مَناه عليه تَرْفات الصّبايَا غَلاَيل الأوى ابن عمى تَظْرَبِ الهِجْنِ لِغْنَاه يامازَعْج فوقه عامى القُوْاَيل الأوى ابن عمى تَظْرَبِ الهِجْنِ لِغْنَاه على صحون كِنّه فالنّفاتِل النّفاتِل الله على صحون كِنّه النّفاتِل النّفاتِل المنت واحد من وفاع الحَمَايل النّول رُوْلَه وَالحَدَا حَرِي، قالت منها:

يافَاطِري ياماجري لك من العَنى غدا عنك نَوَّاس العِدى مْرِذى التَّضَا غَدَا عَنْك وَأَرَّثُ في مكانِه زُلاَبَة

مع دَرْبك العَيْرات نَشَّت لُحُومُها يجرها مع مانَبَا من حُرُومُها يَرُوعه بالظلَّا تَلْيلى لُجُومُها

<sup>(</sup>۱) لاوی ابن عمی : کلمة تحسر وشکوی

<sup>(</sup>٢) النثايل: جمع نثيل: وهي حفير البثر وتربته

<sup>(</sup>٣) الحمايل: جع حولة: وهي الاسرة

ياما حَوْيتى جِل دُوْدٍ من البِدَى ويَامَايُنَوَّرَعندِ وجهك من الدَّخَن عـلــك مِـقـدِم لابِةِ شاع ذِكْره

أضحى عليه الغَزْو يَفْرَق سُهُومَها معارك تَدْنى للارواح يـومـها حَـامِـى تَوَالِبْها مُقَدَّى يَمُومَها

ولما سمع الأخ زوجها الأخير ماسمع منها من ذم أضمر لها سوءا، ولكنها أوقدت في نفسه الغيرة، وألهبت في قلبه الشجاعة، وكانت قصائدها هذه مهمازا له لم يطق بعده البقاء.. فتجهز للغزو مع قومه، وظل يكسب و يبعث بكسبه، ولم يعد شهورا حتى أرهق نفسه، وأرهق من معه، وأخيرا عاد، ولما أقبل على الحي تدهورت الذلول من الاعياء، وقعدت.. فأقبل ماشيا، وقال للمرأة: اذهبي دَرِّجِيْها حتى تصل.. فأنكرتها حتى عادت صغيرة منكشة هزلى، فطاب للمرأة مارأت وماوصل اليها من الغنائم،

ئور من العارض رُكَبْ بهبفى يهبفى يما انقطع في ساقته من عَسْفِ عِفْ المُرديفى عِفْب الشَّحم وما وَقَلَ فَحْد المَرديفى حِر شَهر من مَاكره الله رَفْيف زَمَاته هم وحرب عَب المَرايا نَظِيفى

يَنْلُون ابن عَرَفِح مَفْدِم بَنَى لاَم ومن فَاطرِ تاخِذ عَلى الجَنْسُ فِدَّام قامَت تَظُولِع مثل مَرْهُوْص الاقدام ظلْعَه بعيد من وَرَى نِفْرة الشام وسلاحهم دُهُم الفَرَنْجيوالازوام

<sup>(</sup>۱) ماكره : وكنه وموضع عشه

<sup>(</sup>٢) زهابهم : طعامهم في السفر

ولما سمع هذه القصيدة زال مافي نفسه، وتناسى ماكان منها أولا، وقال:

أنسااب ت عَسرَّ فِح وهـ ذى سُوَاتى (١) خسس بروما وَالنَّظَا مِفْفَبَات نَهْ شَسى النهار وليلنا مانَبَات من ظن فينا الطيب شَافَه (٣٠٠) وكم مِن صَبَّى عَشْقَةٍ للبَنات السنّاخَذ المَدَّهُوب عَاكُ الحياة مِن فوق هِ جُنٍ مِن فَحَلُهِن خَوَات

موصل سمان الهجن شي مَايَجِنَه مع مِثْلهن وهن على وَجهِهِنَه كم ذَوْدَ مِصْلاَح مُنيْسٍ, خَذَنَه واللّي هَفَى، فينا الردى صَاع ظنه عِفْب التَّعجُرُف بَدَّل الصَّحك وَله هو مادَرَى ان الهِجن بى يُوصَلَته هَيْب الصَّبَاتِ الخَافية يَظْهِرَنَه عَيْب الصَّبَاتِ الخَافية يَظْهِرَنَه

وهكذا تكون المرأة العربية مهمازا للشجاعة، وملهبة لقلوب الرجال.. ووراء كل عظيم امرأة.

<sup>(</sup>١) سواة : صفة

<sup>(</sup>۲) منیس : بعید عن ایدی الناس

<sup>(</sup>٣) شافه : رآه

<sup>(</sup>٤) مقى : ظن

## عَطِيَّة غُبَيْنِي ١٠٠

تعيش على ألسنة الأجيال أمثال شاردة، يتناقلونها خلفا عن سلف، ويتمثل بها من يعرف قصتها ومن لايعرفها من أجل شيوعها وذيوعها، وهكذا الأمثال العربية.. فقل أن يوجد مثل لاقصة له فيبقى المثل سائرا على ألسنتهم، ولايبحث عن أسبابه إلا بعض الخواص، وسوف نتعرض في هذه المجموعة القصصية (ان شاء الله) لما وقع لنا من أمثال نعرف قصصها..

هذا المشل المطرد على ألسنة الناس (عطية غبينى)، والغبين كانوا يسكنون أواسط نجد، وكان لهم شأن آنذاك على عهد بن عريعر.. وكان حدان بن غبين له حصان مفوه، ومشهور لدى عرب ذلك الزمن، يَسبق ولايُسبق، فارع الجسم، منتصب العنق، لايكاد الرجل الطويل يتناول ناصيته.. والخيل النادرة الجيدة في ذلك الزمان ذخر وفخر لأهلها.. وكانت امارة ابن عريعر آنذاك في شرق الجزيرة ووسطها على أشدها، وكان ذا سطوة ومهابة لدى العرب.. فتناقلت الأخبار له ذكر هذا الحصان، وفوه لديه ومن شأنه أن يجمع في اسطبله مرابط الخيل الأصيلة وبيوتاتها النادرة يأخذها من أربابها على شكل جزاء أو

تأديب، أو بابتياعها، أو بتسليط اللصوص على نهبها..

لقد تجمع يوما لديه بعض لصوص الخيل و(حافتها),،، فقال: من يأتني بحصان حمدان الغبيني (شقير) (حيافة)، فله على مائة ناقة.. وكان هذا جعلا مغريا جدا، لم يسبق أن جعله ابن عريعر لأى جواد قبله .. فقام واحد من المجلس، وقال: أنا.. فقال له ابن عريعر: اذهب وسنرى.. فذهب الرجل، وكان حاذقا، خفيفا، متمرسا في شئون الحياة.. فوفد على حمدان بن غبين في زى ضيف، وبقى لديه ثلاث ليال.. ثم قال له: أنا رجل مطلوب في بلادي ثأر، جئت أبحث لي عن عمل حول الشيخ في خدمته ومندوبيته ولوازمه.. وسيجد منى ان شاء الله مايرضيه.. فقال له حمدان: مرحبا بك، وعهد اليه ببعض شأنه.. ولما رأى رجولته وحذقه وامانته ونجاحه في أعماله أطلق في يده كل أعماله.. وكل حين يزداد جوهرا جديدا، ونجاحا وانتاجا.. هذا وعينه دائمًا على الحصان منتظرا غرة أو غفلة أو سهوا.. ليفرّ به.. ولكن صاحبه متحفظا عليه جدا (غيته) بانب البيت، وقفل سلسلته دامًا في جيبه، واذا جاء وقت سقيه لايسقيه الا هو.. ويعيده الى مربطه، ويتأكد من توثيقه.. وهكذا سنة كاملة لم تحن فرصة واحدة ليهتبلها هذا الرجل فيحظى ببغيته.. ولما يئس وأدرك أنه لافائدة من طول المكث والحالة هذه.. قال

الحيافة : سرقة الإبل ونحوها من مضارب البادية.

۲) الغية : رباط الحصان.

لصاحب البيت انى استأذنك للعودة الى ديارى، فالقضية التي تغربت من أجلها زال سبها.. فتأثر صاحب البيت، وقال: اننا رغبنا فيك وأحببناك، وذهابك عنا يشق علينا، ولكن قل لي بربك ماالهدف الحقيقي من تغربك؟.. قال: أوتعفيني من غضبك وأكون في ذمتك.. قال: نعم لك هذا. قال: هذا العام كله وأنا في محاولة ملحة لنهب حصانك.. فالجعل الذي جعله ابن عريعر لمن يأتي به مغر جدا، ولكنني أخفقت، وهذا من سوء حظى، والآن أنا أودعك.. قال صاحب البيت امكث يومين فلدى لك مفاحأة.. فأمر الحدّاء أن يحذو الحصان، وأن يجهز له مايلزم لرحلة طويلة شاقة.. ثم قال للضيف: هذا هو الحصان. اذهب به الى الأمر ابن عريعر فهو عطية له منى بدلا من أن يستعمل طريقة النهب، فهو أسمى من ذلك . . فأخذه هذا متعجبا من كرم ابن غبين وسمو مروءته وعلو همته، وذهب بالحصان الى ابن عريعر وأخبره بكل ماصار.. ولكن ابن عريعر أبي أن يقبل الحصان على شكل هبة، وأصر أن يعود الى صاحبه، فعاد به وقال له: يسلم عليك الأمير، ويقول أنه لايقبله على شكل هبة، وأرجعني اليك به.. فقال حدان: (هذه أعطية غبيني) لاترد.. عد به مرة أخرى اليه، وقل له هذه الجملة فان قبله فبها، وان لم يقبله فسوف أقتل الحصان لامحالة، فاننا لانرجع في هبتنا..

فذهبت مثلا: أعطية غبيني..

# الفَرْخ لايُغُوبيك ؟!

للشباب رونقه، ودالته، ونضارته، وجاذبيته.. خصوصا عند الغانيات، فشرخ الشباب عندهن عجيب، وأحلى الرجال عندهن من كانت خدوده تشبه خدودهن.. والا فليس له من ودّهن نصيب..

كان أحدهم زعيا يدل بزعامته، وفارسا لايشق له غبار، وكريما وسريا، ولكن الشيب قد وخطه، والسنين قد جعدت بشرته، وغضنت وجهه.. فاصطحب في سفره شابا في غضارة شبابه، وعنفوان فتوته، يكاد الدم ينفر من خديه، وتتمثل الفتنة في ملاعمه.. فلما جد بها السير، وأقبلا على حى حلول، قال الأمير لصاحبه الشاب: كأننى ببنات هذا الحي الآن سوف تتركز نظراتهن فيك، وتحظى منهن بالابتسامة الداعبة، والنظرة الراغبة، والمشية الخاطرة.. بينا أنا سوف تقتحمنى الأبصار، ويغفلنى النظار، وينسين من أنا، ومافضلى رئيسا، وفارسا، وجوادا..

قال الشاب: ان خصالك هذه سوف تشفع لك، فلننظر ماذا يكون؟.. وما أن أناخت بها الركاب، وتقدما الى مكان القهوة

حتى برزت احداهن \_ وكان صاحب البيت غير موجود \_ فقالت للأمير: خذ الفأس وكسر الحطب، وأوقد النار، واعمل القهوة لسيدك، فسمع الأمير وأطاع، وأخذ الفأس، وكسر الحطب، وأوقد النار.. وجعل يعمل القهوة، وبقى الشاب كها شاءت هذه، متكأ حتى خلصت القهوة، وجعل يقدمها للشاب، وهو ينشد:

بازَيْن بَاللِّي فِي ذِرَاعِك نَقَارِيْسُ(،)
إِنْ شَيْتِنِي ، عَشَّاش ، سَيْدِ الحَوَاشُيش
وإِنْ شَيئَني خَبَال فَارْوِى المَرائِيش (،)
والفَرْخُ لاَيغُوْرِيك فِي صَفَّة الرَيْش

الحكم حكمُ الله وحُكْمُك على الرَّاس وإنْ شَيتني حَظاب، وَرُّ لِيَ الفَاس أَلْنى وَرَاهُم يَوْم الأَرْيَاق يبَّاس ظير الحَبَاري بارْيَش العَيْن فِرْنَاس،

وهكذا يكون السيد مسودا في حكم الجمال، وتلعب نظراتهن، و يستولى ودهن على أهله.

آلةُ العيش صِحّةُ وشَبَال فإذا وَليَّا عِن المَرهِ وَلَّى

<sup>(</sup>١) نقاريش : ماتزين به النساء أيديهن من وشم

<sup>(</sup>٢) شيتني : مخففة من شئتني

 <sup>(</sup>٣) الحشاش : قاطع الحشيش وهو ماتأكله البهائم

<sup>(</sup>٤) حطاب : من يجمع الحطب

 <sup>(</sup>ه) الرايش: الرماح يوضع تحت نصالها الريش
 (٦) الفرخ: الصقر ابن عامه ومانسل ريثه بعد بخلاف القرناس. وأريش العين: كأن هدب عينها الريش الكتافته وطوله

### إذ بحوا ذبتاح الكلب ١٠٠

ظل قلب جزيرة العرب مايقرب من تسعة قرون، وهو في حال من الفوضى واضطراب الأمن لامزيد عليها، فن بعد أن تقلص نفوذ الدولة العباسية، وغلبت الخلافة على أمرها في القرن الثالث الهجري انفرط عقد الأمن.. وأصبحت القوة هى الحاكم المطاع في هذه المناطق، فكل من يملكها فله السيادة والقيادة.. واذاً فلا غرابة أن تستأسد النفوس، ويمتلكها شعور نحو الآخرين أنهم لن يتركوا حقا رحمة أومروءة، وانما يتركونه خشية فقط..

لهذا لم يكن الشيخ حينا اعتدى أحدهم على كلبه وذبحه، ليستقر له قرار أو يهدأ له بال حتى يقتل قاتل الكلب. لقد نادى أبناءه فور قتل الكلب أن اقتلوا قاتله، فكبر في نفوسهم أن يقتلوا رجلا في كلب، فسكت الشيخ على مضض..

وفي يوم كانت ابلهم على الماء فصدها رجل آخر، وضربها في وجوهها، وطردها بحجة أن الورد له، فتكدروا وتأثروا وأخبروا الشيخ، فلم يزد على أن قال: اذبحوا ذبّاح الكلب.. فقالوا: وماعلاقة هذه بهذه.. أنت شيخ هرم قد اهتز معقولك، وشاخت أعصابك.. فسكت..

وفي يوم آخر جاء راعى الابل مشجوج الوجه، ينزف دمه فتأثروا له أيضا، أخبروا أباهم، فلم يزد على أن قال: اذبحوا ذباح الكلب.. وكان العرب يعتقدون \_ وهو اعتقاد له مدلوله وحقيقته \_ يعتقدون أن الحؤلة لها دخل كبير في انجاب الولد.. وكان لهذا الشيخ ابن من امرأة ثانية، أهلها أهل شجاعة وهيبة وسطوة، لايدانى حاهم، ولايعبث بشرفهم.. وقد كبر الولد وشب عن الطوق، ولحق بأبيه واخوانه، فكان أول عمل قام به هو ذبح ذباح الكلب، وبعده جاء من صد النياق، ومن ضرب الراعى مستغفرين تائبين.. وبعده حذر القوم حماهم، وتحاموا الخطأ عليهم.. واستشعروا قول الشاعر:

اذا لم تكن ذِئبًا على الأرض أظلَسا كَثِيْر الأذى بالت عليك التَّعَالِب

ولكن الاسلام جاء بما هو خير من هذا، بما هو أصدق فلسفة، وأنجع علاجا، قال: (ولا تستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي ومايلقاه إلا الذين صبروا ومايلقاها إلا ذو حظ عظيم وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم...). «صدق الله العظيم».

# رُمُح الجُمَيُلات في فَرَسِهِ حر ١٠٠

مثل من الأمثال الشائعة على ألسنة الناس، لكل أمريقع لسببه فرد أو جماعة من نفسه على نفسه، فلا يطالب فيه بمقاضاة دم أو مال..

وأصله أن رجلا شجاعا، فارسا، له صفة ومنزلة عند قومه وغيرهم في قلب الجزيرة أو في جنوبها.. قيل أنه من القبيلة المشهورة التغلبية، التي كانت تسكن الهدار من بلاد الدواسر الآن، وكان لها ذكر وشهرة ومكانة، ولها قصائد شعبية تاريخية مشهورة \_ ليس هذا مكان ذكرها \_ ومنهم الأسرتان الكرعتان آل صباح حكام الكويت، وآل خليفة حكام البحرين..

هذا الشجاع اسمه فيصل الجميلى.. تغرب عن قومه لأمر ما، وطالت غربته، وتزوج وأنجب، وكبر أولاده وبلغوا مبلغ الرجال.. ثم تذكر بلاده وأهله وعشيرته، ومتقلب صباه، ومضطرب فتوته.. فحن الى ذلك واشتاقه، وأخذت فكرة العودة تراوده، وجاذبية وطنه تلح عليه..

مامِن غَريْبٍ ولو أبدى تجَلَّده الا تَذَكَّرَ بعد الغربةِ الوَطّنا

وأخيرا جمع أولاده وأخبرهم بعزمه، وأجعوا الرأى على المسير، فساروا نحو بلادهم.. وحينا أقبلوا على قومهم فرحين بعد طول غيبة، ومستبشرين بلم شمل بعد طول زمن.. ركبوا خيولهم واستبقوا مضرب الحى، وماعلموا أن أحياء العرب بواقعهم المؤلم من كثرة الغارات، والفتن، والسلب، والنهب.. يسابقون المغير، ويبادرون المقبل قبل أن يستكنهوا كنهه، أو يعرفوا حقيقته لأن المثل عندهم يقول: (العدوة لمن عدا بها).. فقابلوا المغيرين بصيحات الحرب، ورماح تهز، وسيوف تجرد، ونخوات تنطلق.. وكان أول رمح يطلق في خاصرة فرس كبير من أبناء فيصل الجميلي.. ولكن سرعان ماأدركوا أنهم أصدقاء، بل أنهم من صميمهم، فتراجعوا، وتسالموا، وقالوا: (رمح الجميلات في فرسهم).. فذهبت مثلا.

#### لَبَنَك . . ياطَيبُ اللبن . .

يرجعُون أخلاق المرء وجبلاً ته ومَثْله الى لَبَنِه.. أن كان زكيا وأصيلا وجيدا فهو كذلك، وان كان بضده فهو بضده.. كما يرجعون كثيرا من تصرفات المرء وسلوكه.. الى صنعته التي يزاولها في حياته، فتجد لها أثرا فيا يصدر عنه، يدركه المتتبع و يستشفه الحاذق.

فهذا شمرى من جماعة دهام الجربا ممن هم يعيشون في أرض العراق، ألجأته ظروفه لأن يكون قاطع طريق.. ينهب، ويسلب، ويقتل، ويوقف الطرق، ويمنع المارة.. وقد اشتهر باجرامه، وعرف بفتكه وبطشه.. فاحتالت عليه حكومة العراق حتى وقع في يدها، وشكّلت له مجلس محاكمة ليصدر فيه الحكم المناسب لهذه الجرائم الخطيرة.

انعقد المجلس، وأخذ في التحقيق معه، وهو يعترف بكل شيء بدون غمغمة أو مواربة.. فما دام أنه معروف بهذا السلوك لدى الجميع، فلا داعى لأن يخفف من عقابه.. فواحد من فعاله الكثيرة يستحق عليه الاعدام، فما بالك بها كلها.. واذاً فلا داعى أن يلطف من عقابه، أو يخفى شيئًا.. ليناله التعذيب

ليقر.. وحينا أحصوا الجرائم واذا بها عبء ثقيل وذنب كبير.. فماذا ياترى يكون الحكم عليه؟! أيقتل؟!. ان القتل المعتاد قليل في حقه.. ولكن ليجعل في مفرمة ليفرم بها.. هذا مايقوله أحد المُحكِّمِن، أما الآخر فقال يسجر التنور حتى تلتهب جنباته، ويلقى فيه.. فيقول هذا الجرم للأول حينا حكم عليه بالفرم: لبنك ياطيب اللبن. ويعيد العبارة بنصها لمن حكم عليه بالاحراق في التنور: لبنك ياطيب اللن. أما الثالث فقال: أنالاأرى أن يحرق ولايفرم.. فهذا مجرم. والاجرام مرض، ولابد أن له أسبابا.. فما يدرينا لو أن هذا العنصر اذا صرفت شجاعته وفتوته في الخير أن يبدع، ويكون عضوا بارزا في المجتمع.. أرى أن نحبسه ونستأني به حتى يتبين لنا من أمره مستقبلا مايتبين.. فلم يزد الجرم أمام هذا الحكم أن قال قولته المأثورة: لبنك ياطيب اللبن.. فأعادوه الى سجنه، ورفعوا خبره الى الحاكم، وانه لم يتأثر، أو يهتز، أو يتغير شعوره، أو يخف من الموت، أو يغير عباراته أمام هذه الأحكام الختلفة.. بل كلها يقابلها: لبنك ياطيب اللنر.. فقال الحاكم: ان أمر هذا لعجيب. فاستدعاه وسأله عن أمره، فأقر له بكل شيء، ثم سأله عن أسباب تكرير هذه العبارة فقال: ان تصرف هؤلاء الحكمين في أمرى يرجع أولا الى عنصرهم ومحتدهم أى الى لبنهم.. فكل يحكم حسب عنصره. وثانيا نوعية العقاب عندهم تفيدني أن الأول ابن جزار.. فأول ماتبادر الى ذهنه المفرمة، والثاني ابن خباز، فأول ماتبادر الى ذهنه التنور.. أما الثالث فهو ابن حاكم لايقصد من الحكم على المجرم التشفى والبطش، وانما يطلب له المعالجة، فلعله يشفى فيكون عنصرا فعالا في مصلحة وطنه وأمته.. فكل من هؤلاء الثلاثة يصدر عن أصله وصنعته..

وبالبحث عن هؤلاء وجد الأول ابن جزار، والثانى ابن خباز، والشالث ابن حاكم.. فعفى الحاكم عن هذا المجرم، وأسند اليه عملا لديه ليستفيد من فراسته، وتجربته، وقوته..

وهكذا : لبنك .. ياطيب اللبن !!

#### لَقَطَة غُلَيْس .. ١

اللقطة مايوجد ساقطا فيلتقط من مال أو متاع أو غيره.. و(غليس) هذا الذى أضيف الى اللقطة.. شرير مشئوم.. ذهب من أهله لطلب السلب والنهب، والبحث عن الجرعة.. فوجد من العفلات. أغاروا يوما على عرب فشعروا بهم وخفوا للفتك بهم، ففتكوا وأبادوهم، وظل رمق قليل في غليس، ومكث في مكان المعركة ثلاثة أيام يقاسى جراحه، ويعانى الآمه، ويحثوا التراب على الجوارح التى يراها حوله تنهش لحوم رفاقه.. واذا بظعن يقبل فيه رجل وامرأته وابلهم وماشيتهم، فعرجوا على مكان المعركة، ووجدوا هذا حيا، فرقوا له ورحوه، وأرادوا أن يعملوا فيه خيرا، وينالوا بسببه أجرا، ويبذروا فيه معروفا.. فحملوه وظلوا يداوون جراحه، ويطعمونه خير طعام، ويعطفون عليه كل يداوون جراحه، ويطعمونه خير طعام، ويعطفون عليه كل العطف حتى برىء واستكمل قواه.

وفي غيبة من صاحب البيت راود زوجته عن نفسها، فماطلته لكى تتخلص منه بأسلوب مناسب.. ولما قدم زوجها أخبرته الخبر. وجعلت تتفاهم معه على الطريقة التي تسرحه بسلام، حيث عملا الخير أولا، ولاير يدان أن يكدراه ثانيا. وكان طرف من هذه المناقشة يصل الى أذنه، فظن أنها يدبران أمرا لاغتياله، فابطن سوءا.. ولما رقد صاحب البيت تسلل الى بندقيته فأفرغها في رأس صاحب البيت، وقامت امرأته فزعة مرعوبة، وامتطت صهوة الفرس، وهامت على وجهها في ظلام الليل وحتى الظهر من اليوم الآخر، حيث وجدت فريقا تلجأ اليهم، فسقطت على الأرض فغمى عليها، ولما أفاقت أخبرتهم بكامل القصة، ووصفت لهم هذا الرجل بأوصافه الخَلْقِيّة، وعلاماته الفارقة.. وكان ابن لهم شرير جاءهم خبره أنه قتل مع من قتل من اللصوص في المكان الفلاني، كان يحمل هذه الأوصاف تماما، فلعله كان مصابا ولم يمت ففعل هذه الجرعة.

قال الشيخ أبو العائلة: ان هذه الأوصاف تنطبق كل الانطباق على ابننا فلان، فاثنان منكم ينطلقان على فرسيها، ويتعرفان على هذا الشرير.. فاذا وجدتماه فلانا الذى ينطبق النعت عليه فاقتلاه، وأتيانى بالابل وسائر المتاع لأهدىء روع هذه المرأة، وأعيد اليها شيئا مما فقدته.. وفعلاً ذهبا فوجداه أخاهما فقتلاه، واستاقا الابل وحملا المتاع وسلمها الشيخ للمرأة، وبقيت لديهم في جوار عزيز، واطمئنان وأمن.

وهكذا يقضى على الجريمة في وسط لاتسوده غير عاطفة الخير، ولا يحكمه الا تعالى النفوس عن الرذيلة، وحبها لشيوع الفضيلة.. واستشهد بعضهم على هذه القصة بهذه الأبيات:

يَجْزَاك بالعَكْسَ بافعَاله بِاللَّى من المَعْرَكَة شَالَه، جَازَاه بالبَوْق، وَاغْضَالَه الطيَّب، مايَنْبَدْر بالهَيْس، علَّي وَرْدَت سُوَاهْ، عُلَيْس عِفْب الجَمَايِل، وَمَره الِلنِّسُ

<sup>(</sup>١) الطيب هنا بمعنى الجود

<sup>(</sup>٢) الهيس: اللئيم

<sup>(</sup>٣) سواة : مثل

 <sup>(</sup>٤) شاله : حمله
 (٥) الجمايل : فعل الجميل مرة بعد مرة

<sup>(</sup>٦) البوق : الحيانة

# يُدُ تُفْطَع فِي الحق لَيْسَت عَضْبَاء . . ١

وصايا الآباء للأبناء وصايا مأثورة.. يمحض بها الأب ابنه خلاصة تجاربه، وعصارة ذهنه، وحصاد عمره.. وأى شيء سوف يضن به الأب على ولده وفلذة كبده، خصوصا اذا كان الابن بارا ونجيبا. اما إذا كان بهلوانا.. فالوصايا فيه خسارة واجهاد النفس معه بوار.

لقد نشأ عمرو في حجر والده الثرى وأمه الحنون، نشأ مدللا غضا بضا، يكاد فضيض الماء يخدش جلده، وخطرات النسيم تجرح خده.. ليس لهما سواه.. ومن اولى منه بالدلال (والدلع)؟!. كبر الشاب. وبلغ مبلغ الرجال طولا وعرضا وجسامة ووسامة.. ولكن العقل والتربية ودروس الزمن بعيده عند.. عرض عليه والده أن يزوجه فرضى، وقال: أنا أختار بنفسى من تصلح لى.. فقال الأب: وليكن هذا، ولكن بعيمتى اليك أن لاتنكح إلا بكرا. من أسرة ذات شرف ونبل.. فضى الولد يبحث عن رفيقة عشه وشريكة عيشه، فراقت له دمنة خضراء، جمالها فاره، ومظهرها مغر، ولكنها فضلة فروج ونبتة عطن.. فأخبر والده بما اختار، وأخفى عنه كل

الأسرار.. فوافق والده، وجرى الزواج.. و بعد مدة أحس الوالد بالضعف، وأنهكته الشيخوخة، وأدرك أن متاعه من الدنيا قليل.. فاحضر الزوجة ليوصيها، وقال لها إن ابنه لايزال غرا لم تحكمه التجارب، وعشبة غار لم تلوحها السمائم، فاذا أطلق يده في هذه الثروة التي ترين فسوف لاتبقى لكما، ولكن سوف أضع القسم الأكبر منها هنا.. وأشار الى مكان أعده تحت الأرض وسط احدى الحجرات.. فاذا قضيت وطرى من الدنيا، وفارقت الحياة ونفد مافي يده، فأعطيه من هذه الثروة بقدر، وشحى عليه لكى يدرك مرارة الحاجة، فيقدر قيمة المال.. واذا رشد في تصرفه، واستقام في انفاقه فأعطيه ماله.. قال هذا ولم تمض أيام حتى ذهب لسبيله في الدار الآخرة.. وظل الولد يعبث كعادته.. أما المرأة فغلب علها عنصرها الخبيث، وطبعها المنحرف.. فانعقدت صلتها بغير الشاب، وأعطته خالص لها، وكامل حبها، وجعلت تنفحه مابين حين وآخر بنفحاتها السخية وأعطياتها الحاتمية.. من مال الشيخ الطيب والفتي الغر.

ومضت الأيام فنفد مافى يد الغلام.. فشكا لها حاله، ولكن شكوى الجريح الى العقبان والرخم.. قالت أضرب في الأرض، وابحث عن رزقك كغيرك، وهذا نتيجة لما كسبت يدك من تصرف أحمق.. فكبر عليه وهو ابن النعمة المدلل أن ينخرط في سلك العمل، وقد كان وكان.. فاختار أن يسافر الى بلاد بعيدة يطلب فيها رزقه أهون عليه وأبقى على ماء وجهه.. فسافر،

وهنالك في البلد الذي سافر اليه عرفه صديق لوالده، كان على جانب من الحكمة والرأى وحسن التصرف.. فأكرمه.. فقال: عاذا أوصاك به والدك، قال: أوصاني أن أتزوج ببكر ذات بيت شريف، ومحمتد نظيف، فعصيته ووقعت فها وقعت.. فهز هذا رأسه، وقال: سوف أتصرف معك تصرفا تطالبني به صداقة أبيك ووفائي له.. فأعمل كل ماأقوله لك بحذافيره، ولا تبق منه شيئًا.. فتختل الخطة، ويفسد العمل.. قال: الأمر اليك. فذهب هذا الشيخ وأفضى الى ابنته بما افضى، وأوصاها بأن تعمل بما أوصاها به جميعه.. فقالت سمعا وطاعة.. وعاد الى ابن صديقه، وقال: سوف ازوجك بابنتي، وسوف أطلى حسدها كله بالسواد، وأخبرها بأن تكون صهاء بكماء لا تتكلم الا بالاشارة، ولا تكلم الا بها.. وعد بها الى بلادك، ولتكن امة ابتعتها لخدمة زوجتك، واتركها في البيت تستشف كل مافيه، وتأخذ دقائق أخباره، ومايجرى فيه بدقة.. فان الفتاة ذكية حدا، ولماحة، وسوف لايطول بها الزمن حتى تدرك الحقيقة .. واياك اياك أن تقربها حتى تعود الّى.

فتم زواجه منها، وأخذها حسب الخطة المرسومة، وقدم بها بلاده، وقال لزوجته: انه لم ينفتح له باب عمل بعد، ووجدت هذه الأمة البكماء رخيصة فاشتريتها لخدمتك. ظلت الفتاة في الدار تخدم بالاشارة وتجهد في العمل. ولم يطل الزمن حتى رأت العشير يجيء في الغفلات، ويقضى وطره ويذهب فيها، ورأت

أين تدخل المرأة، وتكشف الباب السرى من حجرة الحزينة، وتخرج بها صرراً وبدرا.

وفى غفلة من غفلات صاحبة المنزل أفضت الى الولد بعلاقة المرأة بالرجل وبمكان المال، وأشارت عليه أن يعلن بيع البيت، ويقرر السفر الى بلاد آخر.. فانها أى المرأة سوف تمتنع عن السفر معه، وسوف تشير على صاحبها أن يشترى البيت بما غلا من الثمن، من أجل المال الخزون فيه. أخذ وصية الفتاة.. وقال للمرأة: اننى عازم على مفارقة هذا البلد، وسوف أبيع دارى.. ففال ترين؟!. فقالت المرأة: اننى لست معك، سوف ابقى في بلادى، فقال: الأمر اليك، وأعلن عن بيع البيت.. فانكفأ اليه أهل الرغبة في ابتياعه.. وكلها أعطوا فيه مبلغا جاء عشير المرأة فضاعف المبلغ، حتى ابتاعه باضعاف قيمته، واستلم ثمنه منه، وفي ظلمة الليل أحضر الركاب والبغال، ونقل المال ومتاع البيت، وترك الدار للأخسرين أعمالا..

وأثناء الطريق أمر الفتاة بأن تغسل سوادها، وتتهيأ لبعض وظائف الزوجية.. فأنكرت عليه هذا، وقالت: أذكر وصية أبي، فقال: لابد مما ليس منه بد.. فقضى الأمر.

ولما قدم على الشيخ صاحب الخطة الحكيمة يبشّره بنجاح الخطة مائة في المائة، وكل شيء تم على مايرام، ماعدا أن نفسه غلبته فقضى من الفتاة وطره.. قال الشيخ هذا الأمر لاأطيقه،

ولايمكن أن أغفره لك، هذا جزاؤه قطع يدك لامحالة، فقال: (يد تقطع في الحق ليست عضباء).. فأمر أن يخرج يده، فقالت الفتاة لايكون هذا بل يدى أنا.. فاننى فتاة ولايعيبنى قطع يدى، أما أنت فيعيبك هذا ويزرى بك.. وماشعر والدها الاويد رخصة بضة كأن أصابعها أساريع ظبى، أو مساويك أسحل تنحدر عليه مع النافذة.. فامتنع عن قطعها.. وأقسم له بالله أنه لم يسر الى الفتاة بشىء من هذا، ولكن لطيب محتدها، وزكاء عنصرها فعلت ما فعلت .. وهكذا يكون اختيار شريكة الحياة شرطا أساسيا للنجاح.. (ويد تقطع في الحق ليست عضباء)؟!.

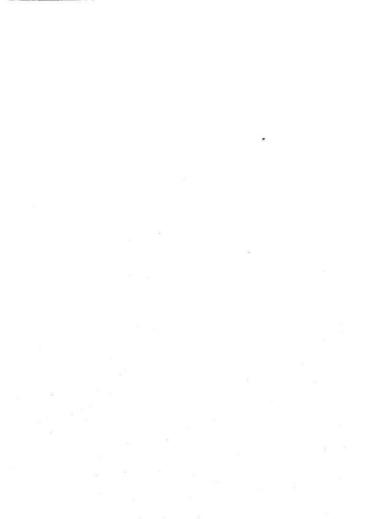



# أَمَانة في هُتَيْم . . ؟ ا

في بلادنا قبائل عربية غمطت حقها وجارت النظرة نحوها لالشيء إلا انهم يزعمون أنها مغموزة النسب ولا تنزع في مجموعها الى أمة عربية معترف بها.. ونحن لانشك في عروبتها لسانا وتكوينا وفضلا ولانجد في عاداتها وتقاليدها وسلوكها ومكارم أخلاقها مايقعد بها عن الصفات المميزة للعرب. ومن هذه القبائل قبيلة هتيم المعروفة واذا كان التفاضل بين الناس يقع من ناحية الدين (ان أكرمكم عند الله اتقاكم) أو في ناحية السمت والحفاظ ومكارم الأخلاق (ولم أجد الانسان الا ابن سعيه) وهذه لانجدها متخلفة في هؤلاء.. مما سبب هذا الفمط وهذه النظرة الجائرة مادام هذا الجنس من البشر متفرعا من دوحة واحدة ومن عنصر واحد؟!.

لعل العلم والوعى والنظرة الرحبة الواعية تقضى على هذه الظواهر النشاز في مجتمع قوامه الدين ورابطته الخلق وهدفه تكامل هذه الأمة وتكافلها... اقدم بهذه المقدمة الموجزة أمام قصة بطلها من هتم هو (على بن صالح الهتيمي) مر بمضاربهم في البادية قافلة لأهل القصم كبيرهم (على بن حمدان) من (الخبراء) فأصيبت احدى رواحلهم بمرض اقعدها عن معانقة

الصحاح فتركوها لدى رئيس القوم (على بن صالح الهتيمي) على أمل أن تبرأ فيرسل بها الى بلادهم أو تهلك فيأكل القوم لحمها.. ولكنها هلكت وأكل الحي لحمها واحتفظ الأمير الهتيمي بجلدها ليبيعه بريال ويشتري به حولية من الضأن ويضعها ضمن غنمه.. لتلد وتلد وينمو نسلها حتى اصبحت غنا كثيرة جدا ولكن الجوائح التي تصيب مواشي البادية أحيانا اصابتها ولم يبق منها إلا قلة فاستأنفت نموها ووفرة تناسلها لتعود كما كانت أو أكثر مما كانت فينتهز (على بن صالح الهتيمي) صاحب هذه الأمانة فرصة كثرتها ووفرتها فيقبل بها (نحو على بن حمدان) صاحب الراحلة الهالكة ماعدا شاتين منها تركها في غـنـمه تفاؤلا بها وتبركاً، فلم يشك (على بن حمدان) في أن هذا الهتيمي ضيف له جاء بهذه الغنم ليبيعها في القصيم ولكن كيف تباع هذه الغنم الكثيرة بسخالها وبهمها الكثير دفعة واحدة أن البدوى لايبيع من غنمه الا بقدر حاجته من ذكورها والمسنات فيها وحولياتها.. الخ، ان لهذه الغنم وصاحبها قصة..

ولم يلبث قليلا حتى سأله ليستظهر جلية خبره ولكن كانت المفاجأة في جواب الهتيمي الذي قال أنها غنمك:

على الحمدان: أشكرك وليبارك الله لك فيها المتيمى : أقول لك: غنمك بحق لاأنها غنمى سوف أهبها لك.

: لم أعلم لي غنها قط لدي أحد.

: هذه غنمك التي لاتعلمها.

: كيف ؟

: ألم تكن في سنة كذا قد تركت راحلة من رواحلك مريضة عند حي من هتيم كبيرهم (على بن صالح الهتيمي) على أن يعيدوها اذا سلمت أو

يأكلوا لحمها اذا هلكت.

: بلى فماذا فعل الله بها؟

: انها هلکت !

: وماذا بعد الهلاك ؟!

: ألم يكن جلد الناقة سلعة تحرص النساء البدويات على الحصول عليها ليجزأ ويدبغ فتكون

منه العياب والغبط والمزادات والدلاء.. الخ لقد بعت جلد راحلتك بريال واحد واشتريت به

نعجة ووضع الله البركة في هذه النعجة فتناسلت حتى ملأت الجوغنا ولكنها اجتيحت الا أقلها ولم تزل البركة تلاحقها حتى اصبحت كما ترى

وتركت منها نعجتين في غنمي تفاؤلا.

: اننى لاأكاد أصدق. ولكن ألم تكن قد ربيتها ونميتها وحطتها بعنايتك ورعايتك فما الذى يخصنى بها دونك ؟! الحمدان المتيمى الحمدان

الهتيمي

الحمدان الهتيمي

الحمدان

الهتيمي

الحمدان

الهتيمى : هي أمانة عندى غير مشروطة بشرط فما الذي ..... أن أقيل هذا لـ وهذا لك؟!

يبيح لَى أَن أقول هذا لى وهذا لك؟! الحمدان : بـلـى وهـذا أقـل ماتكافأ به على امانتك وموقفك المثالى النادر.

وبعد لاي وتردد من الهـتيمى نصفت الغنم نصفين ذهب الهتيمى بنصفها وبقى لحمدان النصف الآخر.

فمرحبا بالهتيمى واضرابه نماذج في الصدق والامانة ومخافة الله. وليعد ذلك السلوك الاسلامى الطاهر يسود مجتمعنا ويزكيه ويحفظه من الغوائل والدخائل.

# الحبِينِي .. وَالدُّعٰيْمِي

صديقان حميمان.. الأول كان يسكن الخرج من منطقة اليمامة، والثانى كان يسكن عمان.. وكان الحبيبى يزور صديقه في عمان كل عام، ويلقى منه الحفاوة والاكرام، ويكث عنده فترة كلها استذكار للماضى ومنادمة وملاطفة.. ففرق الموت بينها مات الحبيبى، وكان له ابن على نصيب كبير من الجمال، عاش في نعمة أبيه، وشب مترفا متنعا.. وقد أوصاه أبوه قبل موته أن يبر بصديقه الدعيمى، وأن يبقى الصلة التى كانت بينه وبينه مستمرة، وأن يزوره كل عام، ويقدم له من الهدايا والتحف ماكان أبوه يقدمه له.. ففعل الابن.. ولما قدم على الدعيمى لأول مرة أكرمه وبالغ في اكرامه، وأنزله في جناح من داره، وعهد الى بعض خدمه بتعهده وخدمته..

ولقد وقعت عين ابنة الدعيمى على هذا الشاب الوسيم ماجد الحبيبى، فشغفها حبا، وجعلت تراقب حركاته وسكناته ولم تزدد الا غراما وهياما.. وفي ليلة مضى هزيعها الأول جاءته متسللة وارتمت في حضنه، فلم يشعر الا وهذه الظبية الفاتنة والفتنة السافرة ملتصقة به، وكانت من الجمال والفتنة على نصيب

كبير.. فبادلها حبا بحب، وغراما بغرام، وولها بوله.. غير أنه لم يكشف لها ثوبا، ولم يدخل معها في ريبة باتفاق بينهها.. وهكذا استمر الوضع ليالي.. ولكن الشاب خشى الفضيحة وقدر الموقف ومافيه من حرج مع والد الفتاة الذي أدخله بيته، وبسط له في الاكرام، ثم هو أيضا صديق والده، وهذه أيضا لها مدلولها ومعناها.. فاستأذن الشيخ وسافر الى بلاده دون أن تعلم الفتاة.. فأصابها الفزع، وبرح بها الوجد، وبقيت طريحة الفراش.. إلا أن الشاب حينا وصل بلاده بعث الى الفتاة برسالة شعرية مع صديق له يدعى (طوقا)، وأعلمه بأن يقف خلف الدار تجاه نافذة تطل منها الفتاة دائمًا، وحينها تراه فليلوح لها بالرسالة، وسوف تبعث من يأخذها.. وفعلا طبق طوق ماأمره به ماجد، فأرسلت الفتاة خادما لأخذ الخطاب، وبعد أن عاد به وقع في يد والد الفتاة فقرأه، ولم يجد به ريبة تخدش عفة الفتاة، أو تغمز كرامة الشيخ، فقال للخادم: أعطه سيدتك ولا تعلم أنني قد اطلعت عليه، واذا أخذت رده لتسمله لمندوب ماجد فأعطنيه أطلع عليه قبل أن تسلمه.. فأخذت الفتاة الرسالة وقرأتها ورددتها، وأذالت ساخن الدمع على مالاقته وماتلاقيه.. فأعدت الرد شعرا باكيا مثل شعر ماجد أو يفوقه، وناولته الخادم فعاد به بعد مدة، واطلع والد الفتاة عليه، فرق الشيخ لهذا الالف العف، وهذا الوجد المتمكن. فأعطى الخادم الرسالة، وقال: سلمها لمندوب ماجد (طوق)، وقل له يتصل

بى.. ولما سلمها اليه أخبره برغبة الشيخ، وفعلا اتصل به فأعطاه رسالة لماجد، مضمونها أن يتوجه حالا ليزوجه الفتاة، وحينا عاد الرسول ووقعت الرسالة في يد ماجد بادر بالسفر.. فقدم على الدعيمى، وفي يومه ذلك عقد له النكاح على الفتاة، ودخل بها.. وفي الصباح وجدا جثتين هامدتين متلاصقتين..

وهكذا يفعل الحب مايفعل، ويفتك العشق ببنيه، فهو حاكم غير عادل، وسلطان غير راحم..

> فان كنت ذا لب فلا تقربنه .. فغير بعيد أن يصيبك حده..

أما قصيدة ماجد التي بعث بها الى الفتاة، فهى:

تَبُوْج الفَيَافِي نَاحِلاتٍ خَدَايِمَه، وَطَالَعْتَمَ مَنْ فَصْرِالدُّعْيَمَى عَلاَيِمَه وَطَالَعْتَمَ مَنْ فَصْرِالدُّعْيَمَى عَلاَيِمَه أَجَاوِيْد، مَادَاسوا، بِنَا قَطْ لاَيِمَه أو مالَحَى الفِمْري بلَيلٍ ورَابَمه وَنَفْر الصَّفَامِهِيَّتِ تَمْحَى رَسَابِهَم، وَنَفْر الصَّفَامِهِيَّتِ تَمْحَى رَسَابِهم،

ياظوق يَاقَازى على كُوْر ضَامِرَ لَاَسِرْتَهَا يَاظُوق عَشْرٍ كَوَامِل سَلَمْ على فصر الدعيمى ومَن به سَلَم عدد مامَلْ وَبُل من السا تَرَى حِبَّهم ياطؤق كالنَّفْر بالصَّفْا

<sup>(</sup>١) طوق: منادى، قازى: مترحل، كور ضامر: قتب ناقة ضامر، خدايه: خفافها.

<sup>(</sup>٢) لاسرتها: اذا سرت عليها.

<sup>(</sup>٣) اجاويد : اجواد .

<sup>(</sup>٤) داسوا : وطأوا

نَفْرَ الصَّفَالـوهَبَّتِ الربِحَ ماآنْجَلَى

ولوجما الخيا ماخرّب الما غلايمه

وأما قصيدة الفتاة ، فهى :

وهو بالمعادي بَينَاتٍ وَسَايِمَه ولو كان بالما شَارِعَاتٍ كَظَايِمَه على غير بغض مِخْطِرٍ مَا يُلاَيِمَه مَا تَلْهِمه غاراتِ الصّبا عن وَلاَيِمَه لاَوْهِنِي بالمُمْر مَن هِي تُلاَيِمَه ولا جَنّة الدنيا لِحَى بدايِمَه وخذا الخَيْط مَحني بالابدى نَظايِمَه ورُوْيَاه تُوفَظٰنِي ولو كنتٍ نَايِمه والا فِرِط تَلْوَى بالأَيْدى حَرَايِمَه والا فَرِط تَلْوَى بالأَيْدى حَرَايِمَه والمَا

ياظؤق وان جُبت الحَبِيْبى مَاجِد من هاب وُرُدَّالمَاصَدر مِنه ماآرَنَوَى ومن كنَّر النَّصْدِيْد عَمَّن يَودَه ومن ظل يَرْجى بالمَتى باتِ بالمَتى عَشَفْته وأنا اللِّي كل شيخ يقول لي وملايسمى وَلَد الحَبِيْبِي جَنَّة كم ليلة بِنْنَا ولا بات بيننا رِيْجِه على جَيْبِي وظارِيْه في فَمِي الْمُوم وأنا الْحَهَر من حَمَامَات مَكَةً

<sup>(</sup>١) ترى حيم : إن حيم مهيب : ليست رساية علاقاته

<sup>(</sup>٢) التصديد : الصدود، نخطر : حري

<sup>(</sup>٣) ملايمي : ملاءمتي، لحيي : لكائن

 <sup>(</sup>٤) حدًا : الا، الحيط عتي : بريم المرأة وهو مانتخذه على وسطها تحت الملابس الداخلية من سير مبرم أو نحوه

#### مْـرُوْءةَ .. ووَطَنيَّةَ ؟!

في سنين قريبة كنا نعرفها، وفي في وضع كان يقاسيه سكان قلب الجزيرة من شظف العيش، وخشونته، ومرارة الحياة ونصبها.. كان رجالها يذهبون لطلب رزقهم في مناكب الأرض، حيث الأنهار الجارية، وضفافها في العراق والشام.. وحيث مصائد اللؤلؤ في الخليج العربي.. يطلبون رزقهم هنالك، فيصيب من يصيب، ويخطىء من يخطىء.. والذي لايخطىء لايسوغ له وضعه، ولا تساعفه مروءته أن يعود خالى الجراب، بينا صحبه قد أدركوا ماأدركوا، فان عليه واجبات وحقوقا لابد أن يؤديها.

وهذه المرة كان الاخفاق من نصيب محمد البحيرى من أهل (المذنب).. فلقد بذل المستطاع في الحصول على ماحصل عليه صحبه، ولكنه لم يسعفه النصيب، ورأى صحبه يجمعون أمرهم، ويتأهبون للسفر لبلادهم، ويبتاعون مايبتاعونه.. أما هو فاستولت عليه الهموم، وخيم عليه الحزن، وجعل يسامر أحزانه، ويرافق همومه.. ولكنه فزع الى الشعر ليحمل رفقته ودفقات قلبه، ولو اعج حزنه الى أهله وعشيرته ومواطنيه، فقال:

هَنِيِّكُم بِامِبْعِدِيْنِ عن الهُور، نَجْدٍ هَوَاى وكل من طاع لى شُوْرِين منشاف حالى قالذى حال مَجْدُورس مُرَيْقِب العَيْفَار والحَزم والقُور، يامابهامن خيّر وَافِي شُبُوْد، على الشِّكَالَة لَيْ هَبَا كِلْ مَثْبُورِ ،، غِـر اَلمَذَابِح فيهن الزَّيْن مَنْتُورْ ﴿ ورجالهن هُمْ سِتْرَهِن دُونهن سُوْن، حِيْرَانَها وَفْمِ الثمانين مَفْهُور، عَطَا لَهِنْ مابن حَزْم وَعِنْقُور، يَفْجَر عليهن طَلْعِةِ الشمس بَنْهُوْر خَـلاً نَمَاهِن كِنَّه الجَوْح مَنْتُور بآراكِبيْن أَكْوَار هِجْن هَفَا هِيْف يامِنَ يُودِّيْنِي من السِّيْف لِلرِّيْف سَوَّاى بي البَرْغُوْث شَيء زَعَانِيْف لى دِيْرة بن الخُشُوْم المَهادِيْف دار لَـنا هي عِزَّنا غَايَّةِ الكَيْف رجال تَعِزُ الجَارِ وَتُكُرِّمِ الضَّيْف يامابها مِنْ لابساتِ المَشانِيْف جَـمَالهن مالامَحَنْ به ولاشِيْف وجدى علهم وجد راعى مواليف جَاهَا عَفَيْدٍ رَدَّف الجَيْش تَرْدِيْف أو وَجُمد رَاعِي حَوْظتيْن مَهَادِيْف صَبَّحْهن الحَاكِم بِفَوْم زَعَانِيْف

<sup>(</sup>١) اكوار : اقتاب، هفاهيف: خفاف، الهور : ساحل البحر أو النهر

<sup>(</sup>٢) يوديني : يحملني، الشور : الرأى

<sup>(</sup>٣) سوی بی : عمل بی، زعانیف: تباریح، مجدور: مصاب بالجدری

دبرة : بلاد: خشرم : أنوف جبال،
 غاية الكيف : غاية الانس، الحبر : الحيار، وأنى شبور: طويل الاصابع وفي التعبر كناية

 <sup>(</sup>٦) الشكالة : المروءة

 <sup>(</sup>٧) لابسات المشانيف : لابسات الحلى غر المذابع : غر التحور

<sup>(</sup>A) لاعن به : لم يبدينه ، دونهن سور : اي حمي

<sup>(</sup>٩) الواليف: الابل المتآلفة، حيرانها اولادها، مقهور: محبوسة عن امهاتها.

 <sup>(</sup>١٠) عقيد: قائد، ردف الجيش: نوق كل ذلول فوقها اثنان، عطالها: جاء لها: عنقور هضبة عالية.

<sup>(</sup>١١) حوطتين مهاديف : حديقتين من النخل تنوه بشمرتها، نهور انهار

١٢) قوم زعانيف : قوم حردة . كانها الجيخ المنثور: القى ثمرها الأحر بالارض كانه الجيخ

حمل هذه القصيدة رفقته، وتخلف عنهم يهوى قلبه الى مصاحبتهم، ويحن ويئن على فراقهم.. وحينا وصلوا وقرأ القصيدة أهله ومواطنوه جزعوا لحاله، ورقوا لواقعه، وهزتهم هذه القصيدة وحركت شغاف قلوبهم.. فبادروا بجمع المال، حتى أصبح لديهم حصيلة جيدة، تغنيه عن البرغوث، والهور، ومسامرة الغربة، وهم فراق الأهل.. فبعثوا به اليه، وعاد قرير عين طيب نفس.. وهكذا يكون الرجال البررة بمواطنيهم الذين تهزهم الحمية، ويستجيبون لنداء الضمير الحى، والنفس الزكية..

اذا هززت فاهزز كريما، واذا عرضت ماء وجهك فاعرضه على ذى مروءة.

### بُرُ . . ووهناء . .

بر الوالدين لدى عرب البادية فضيلة يلتزمونها، ومبدأ يأخذون به، وسنة حسنة من سنن العرب، اتخذوها خلقا، ودرجو عليها مسلكا.. فهنا قصة شيخ وقور تقدمت به السن، واتخذ العصا سندا له في قيامه وقعوده وسيره. وله ابن بار، ولكنه كثير الاسفار في شئون حياته.. واذا أزمع السفر عهد بوالده إلى النساء أن يحفظن غيبته فيه، ويكرمنه، ويأخذن بخاطره.. ولكنهن يكن بضد ذلك، يغفلن أو يتغافلن عنه، ويتركنه يقاسى من الضعف والتعب، كما يقاسى من خدمة نفسه والقيام بشأنه، وقد طمع أن ينتهن عن معاملتهن السيئة بدون أن يفضى بالأمر الى ولده، ولكنهن بقين على ماكن عليه، واذا حضر الابن احتفين بالشيخ وأخذن في اكرامه وخدمته.

وضاق ذرعا بمعاملتهن، ولما قدم ولده أسمعه هذه الأبيات:

أَلا يَاوْلِدِى وَانْ غِبْتَ عَنِّى جَفَنِّى خَبِيْثَات نَقَّاضَات عَهْد الوَّتَايِق يَابُوْك زَوَدَّتِ الْمَواطِي بِثَالِث وَغَدِيْت كِنَّى فِي قَلَيْبِ مُوَايِقَ،،،

<sup>(</sup>١) زودت المواطى بثالث : كناية عن نقل العصا، موايق : مطل

#### أَبِيْك تُوْسِى بِي لِحَيِّ يرُوْف بِي حَفِيِّ الى ماتِلْحَق العُمْر عَايِق

فتكدر صفو الابن، وضاق به العيش أن تصل الحال بوالده الى هذا المستوى، فأخذ على نفسه أن لايفارق والده، وأن يوقف نفسه على خدمته، وترك الأسفار وانصرف الى قضاء بعض حق الأبوّة.. وقال:

عَلامِك كِفِيْتَ النار ضَيَّفْت خَاطِرِى بِفَرْلَتْك كِنِّى فِي فليب مَوْابِق مادَمْتَ حَى لك على راسمَرْقَب، طَوِيْل الذَّرَى عَسْر على كل وَايِق دَبَـنْـينـى دَيْنِ وَأنا مِنْسرِيه وكل في مايُـرْفِي الدين بَايِق

على رأس مرف : يعنى الأنف من شيء. بايق : خائن

### عَوَّاه . . وعُبيَد !

جمعت بينها صداقة رابطتها المرّوءة والألفة، وبجالس الأدب والأنس، ومسامرة أخبار الرجال واستذكار الجود والأجواد.. يتنازعان دفة الحديث، ويدلى كل منها بما اختزنته الذاكرة، وما استجاده من محفوظه، ويلتقى في ناديها مَنْ حولها من الرجال والشباب.

أحدهما حضرى صاحب نخل وزرع، مزرعته مأرز للقصاد وملتقى للرواد، ينال الناس منها وينيل، ويجدون بها متفيئا ومتنزها.. ويجد الضيف، وابن السبيل، والمار، والعابر بغيتهم ومستراحهم.

أما الآخر فبدوى ضاحب ابل، يتبعها في الربيع، ويرتاد لها مساقط الغيث ومنابت الشجر، ويقنى منها وينيل، ويبيع لبنها للقريب والبعيد، والمار، وعابر السبيل.. أما في القيظ فيكون جارا لصديقه الحضرى، يسقيها من ماء حديقته، ويعلفها بما زاد عن حاجته، واذا ذهبت حرارة الصيف، وطلبت الابل التمادى في المراعى حمل من لدن رفيقه مايقيته ومن معه من تمر وبُر.. وهكذا الثقة بينها موجودة، والكلفة مرفوعة.

وقد تتابعت على الحضري سنون عجاف أثقل كاهله دينها، وأخذ الغريم بتلابيبه، واضطره الى بيع النخل عليه سدادا لدينه، إلا عشر نخلات استثناها، وادعى انها ملك لصاحبه البدوى.. وهكذا يتم البيع، وينتقل الحضرى الى بيت وسط القرية، ويظل كاسف البال، مكسور الخاطر.. فينقل الخبر الى صاحبه البدوى ليقبل مسرعا، ويشفع بحكم عشر النخلات التي له في هذه المزرعة، ويسلم كامل القيمة الى غريم صاحبه الحضرى، بعد أن باع من ابله ماباع، واستخرج من مدخره مااستخرج.. كل هذا وصاحبه الحضرى لايعلم ولم يشعر الا بصاحبه البدوى يأتيه في داره بالقرية، متجاهلا ماكان بالنسبة لصاحب المزرعة.. ولما قص عليه القصص أخرج ورقة المبايعة مع الغريم، وسلمها له، وقال: هاهو ملكك يعود اليك .. فارجع اليه مسروراً، ولا تكن من أمرك في ضيق، ولا من حياتك في تعب.. وتذكر أن لك صديقا لايدخر عنك مدخرا، ولايحب أن ينالك mea.

#### وهنا قيل :

يَـاحِبَّنِـى لاهل الوَفَا والأَجَاوِبْد لَوهُم من اهل الشَّرق والاالشمال،، خَطْوَى الولد يَصْبر كما يَصْبر الحَيْد يَشِيْل شَيْل مَنْقَلاَت الجِمَال،،

<sup>(</sup>١) الاجاويد : الاجواد.

٢) خطوى الولد : بعض الاولاد، الحيد : الصخرة, يشيل : بعمل

وَاحْدٍ مَحَاصِئِلَه لِرَبْعِه مَنَافِئِه رِفْقَاتَهم رَفْقَات حَاجَة وَتَفْلِنْه وِدَّكُ ثُرَافِق مِثْل عوَّاد وعبيد باع النخل بالدَّبْن هو والمَعَاوِئِه مِشْتَنْني عشر نخلات من الفِئه وَفَرَع رَفْئِقه مِرْ ذِي الكِنَّس العِئه رَدَّه على مِلْكه بِلَيَّا تَحَادِئِه مَهُوْب مِن يَدْرِق رَفِيْقَه كَمَا الصَّبْه سَبًاتِيةِ المُفْفي لِنَامٍ حَوَّاسِيْه سَبًاتِيةِ المُفْفي لِنَامٍ حَوَّاسِيْه

يَضْرِب على دَرْبِ الرَّدَى مايُبَالِى ...
بَذْرٍ بهم كِنَّة بِصَبْخًا هَبَال ...
يُضْرَب بِهم وصفٍ لأنْلَى التَّوَالى ...
وظَهَرٍ مُفَلِّس من جميع الحَلاَلَ ...
قال: لَرِفْ فَقِ قِدْ فَرَع لَى يِغَالى ...
والدَّينِ سَاقَه بالوَفَا والكَمَال ...
ذى رُفْ فَقِ اللَّرْمَات بِن الرجال ...
مُضْوَةَزَمَان وَيَنْكرالفِغل تَالى ...
اللّه عَسَاهُم لِلْ فَنَى والزَّوَال ...

وماأكثرهم لااكثرهم الله، وماأحقرهم وأحط نفوسهم.. يصادقونك من أجل السلطة التي تملكها أو المال، و يتملقونك و يتزلفون لديك.. وماأسرع مايتنكرون لك و ينفضّون عنك.. ألاً بعدا لهم وسحقا..!!

<sup>(</sup>۱) مناقید : مخازی، درب الردی: طریق العیب

<sup>(</sup>۲) رفقاتهم : صحباتهم ، کنه: کأنه ، صبخا : سبخة

<sup>(</sup>٣) ودك : شأنك: التوالى : الأواخر

<sup>(</sup>٤) المعاويد : الابل يسنى عليها

<sup>(</sup>ه) الغيد: النخل · (2) ند الكر الرزيد المدرال

<sup>(</sup>٦) مر ذى الكنس العيد: متعب الهجن السمان

 <sup>(</sup>٧) بليا تحاديد: بدون قيد أوشرط، اللزمات : الالتزامات

<sup>(</sup>A) مهوب : ليس، يدرق : يختل، كما الصيد: كما يختل الصيد.

<sup>(</sup>١) سبابة المقفى : من السباب، المقفى : المدىر، حواسيد حساد

## كلِمة شَرَف ..

أعطى فازع بـن شـرار والـد الفارس المشهور جهز بن شرار أحد شيوخ مطير بني عبدالله بن غطفان.. أعطى رجلا من قومه وعدا بأن الفرس الفلانية سوف تكون تحتك في الغزو القادم، ولما قرب موعد الغزو واذا بفرس ابنه جهز قد قتلت.. وبقى الشيخ متحيرا بين أن يفي بوعده لمن وعده الفرس، وبين أن يعطيها لابنه الشجاع الفارس، الذي يعد عن عدد كبير من الرجال بدلا من أن يتخلف عن قومه، وهم به وبفروسيته أحوج.. ولكِن الوفاء بالوعد، والوقوف عند الكلمة لايعادلها شيء عـند العرب الخلص الأوفياء، فقال الشيخ لابنه لاأستطيع أن أخل بوعدي مهما كانت الظروف، فأنت بين أمرين: اما أنّ تقنع من وعدته الفرس، وهو المدعو (كديميس)، وتصلح معه على ماتصلحان.. وأما أن تتخلف ولاضير في التخلف.. فذهب جهز الى كديميس، وحاول أن يقنعه بأن يعطيه الفرس ولو بشرط قسم من الكسب، أو مبلغ معلوم من المال.. فأبى وقال هذه الـفـرس سوف لايغزو عليها الا أنا، الا أن كان أبوك قد أخلف وعده.. قال جهز: لو أن والدى عنده تفكير في اخلاف وعده لما جئت أطلبك.. فأصر كديميس على قوله: وقعد جهز عن الغزو،

وكانوا عازمين الغزو على (حرب).. وحينا أحضروا ركابهم.. صعد جهز رأس جبل يطل على طريقهم الذى سوف يسلكونه، وبعد قليل مرت به الهجن والخيل منقادة تنهب الطريق، فغنى:

الموت عندى والحياة مُتَسَاوِي يَضْرِبَ برمِج بن الاضلاع هاوِين تَلَقَفُوا له عِندكم في المَطَاوى حَيْث اتَّكُم قِدَّامَهم بِالحَرَاوِين أهل مِهَار الخبل ماانم شَوَاوين يَـوم اسْهَجَنِّي نَابِيَاتِ النَّسَائِيْس عسى فَقِيْدَة قُوْم فَازِع (كُديْمِيْس) تَكُفُوْنَ يَالبِيْضَان هم والدَّهَالِيْس أمّا آنت بامثّال ولاانت يَانعَبْس حيث انكم فِرَّ بْس وعِبَال فرَّ بْس حيث انكم فِرَّ بْس وعِبَال فرَّ بْس

والبيضان هم والدهاليس بطنان من حرب، ونعيس هو نعيس بن دهيليس من الفردة من الحرب، ومثّال هو مثال بن غنمين من أمرائهم.. وليس هؤلاء بحاجة الى من يندبهم.. فهم أهل الشجاعة والفروسية.. كيف والغزو سوف يهاجهم في عقر دورهم، و يصر على أخذ ابلهم، واستباحة دارهم.

فاستجاب الله دعاء جهز، وأصبح الفارسان نعيس ومثال عند حسن ظنه.. وفوق ذلك.. ضربا كديميسا بحربة نفذه سنانها

<sup>(</sup>۱) فقیدة : من یفقد من هؤلاء القوم. هاوی : غائر

<sup>(</sup>٢) تكفون : نخوة تلقفوا : انتظروا

<sup>(</sup>٣) الحراوى : مظنة اللقاء

<sup>(1)</sup> فریس : فرسان. شواوی : رعاة غنم

وسابقه الأرض، ليبقى كالشلو معلقا بين زج الرمح وحربته مفارقا الحياة، فتركوه معفرا وأخذوا فرسه.. ولما حمل الرواة اليهم قصيدة جهز وثناءه عليهم.. قالوا هو أحق بها وأهلها.. وبعثوا بالفرس اليه.

وهكذا يتبادلون الجود ويتنافسون في الشيم والشمم، وتلك من أخلاقهم ومبادئهم.

#### كَرَم ورَجُولة

الكثير منا يعرف الشاعر الموهوب (غُر بن عدوان الصخرى)، من قصائده الرائعة.. وطول باعه في الشعر النبطى، ولكن القليل يجهل أن وراء هذا الملهم، موحية له، وقديما قيل (فتش عن المرأة)، فقد كانت زوجته (وضحا) مثال المرأة العربية، من حيث عراقة الأصل، وكمال الخلق والخُلق معا، وقد عاشت معه سبعة أعوام مرت كالحلم العابر.

الى أن هجع الناس في أمسية ثانى يوم في عيد الفطر، وكان الشاعر وحليلته يتناجيان، واذا به يتذكر فجأة.. فرسه الأثيرة عنده من خيله، فسألها عها اذا قد اعطتها طعامها، ولما لم تكن متعودة على أن تقول له (لا).. فقد ردت بنعم، وان كانت تشك في صحة جوابها.

وما أن اطمأنت الى أنه قد أغفى، حتى انسلت من جانبه في خفة ومهارة، وذهبت الى الفرس، لتلقى اليها الطعام، وبينا كانت بجانبها، استيقظ (نمر) على صهيل الفرس، ورأى في الغبش بياض ساق زوجته، فتخيله لصا يريد استلاب فرسه،

فسدد رمحه اليه وكانت فجيعته العظمى، حين تهاوى الشبح، يردد بصوته الرقيق اسم الحبيب القاتل!.

نهض على الفور، وسجى جسد زوجته الغالية، وأيقظ أبنه (عقابا) وأوصاه بحراسة المضرب، ثم امتطى صهوة جواده، قاصدا أصهاره وهو وجل مضطرب، ووصلهم في الهزيع الأخير من الليل، حيران آسفا ينعى اليهم الف روحه، ويسلم لهم نفسه ليقضوا فيه مايشاءون.

رحب به حموه الشيخ في بشاشة ولطف.. واستدعى أشباله الستة، ليكلف أربعة مهم بدفن شقيقهم وتشييع جثمانها، ويأمر الخامس باستدعاء (المأذون) ليعقد لـ (نمر) على ابنته الأخرى، و يوعز للسادس بأن يذبح خروفا لضيفه، ويهىء له عشاء عاجلا.. و يتم ذلك في هدوء اعتيادى.. قل أن يوجد مثله حتى في الأساطير.

و يبنى (نمر) بزوجته الجديدة، ولكن.. شتّان.. شتّان.. فهو لم ينس مطلقا.. سالبة فؤاده(وضحا) التي ألهمته، حتى وهى ميتة، روائع المراثى التي لاتزال تتردد على كل لسان.

### فِعثلالجَمِيلْ

على المنهل المسمى (شرمة) من مياه الروسان من عتيبة نجاعة ابن جامع في شرق نجد، كان أمير الروسان حسين بن جامع وجماعته يقطنون هذا الماء، وعليه جاورهم الشيخ قاسى بن عضيب القحطانى من آل حشر شيوخ آل عاصم من قحطان، ومعه محسن بن فتنان من جاعته. فأغير عليهم على هذا المنهل، وحصلت معركة كسرت فيها ساق قاسى بن عضيب، وأخذ قسم من ابله وصدوا المغيرين، وبق معهم قسم كبير من ابلههم.. وظل قاسى بن عضيب لديهم كسيرا مدة تسعين ليلة يتفون به، وكل ليلة يذبح له ذبيحة.. وحينا برىء وأراد أن يذهب الى قومه، هو وأولاده ومن معه، جعوا له ابلا عن الابل يذهب الى أخذت له.. ودفعوها اليه ففارقهم، وأخذ يقول:

والله الولاالرَّبْعِ والربعنيَّة مايَنْزَعِج مَظْهُ ورَبَا حَادِرِ يُن (١) والله يافَرْقى حُسَيْنٍ عَلَيَّة الا أنَّها ظيا من الظالمن (والله يافَرْقى حُسَيْنٍ عَلَيَّة الحجم حيث أنهم طيبيني الم

<sup>(</sup>١) الربع: الرفقة. نية: التزام. مظهورها: مركوبها. حادرين: منحدرين.

<sup>(</sup>٢) فرقى : مفارقة ، عليه : علَّى. ظلما : ظلم

<sup>(</sup>٣) ودي بهم : أودهم. قوم لظية : اعداء الداء،

ثم أغار قوم من قحطان على الروسان فأخذوا منهم ابلا.. ولما علم الشيخ قاسى سعى في رد ابل الروسان اليهم، وفعلا ردها، وبقيت ناقة لشخص يدعى العوهلى من الروسان لم يعلم من هى في يده من قحطان.. وأخيرا اهتدى اليها، فأخذها ممن هى عنده، وبعث بها الى صاحبها العوهلى، ومعها هذه القصيدة:

غِفْلِ ولاجِرَّت عليها الوُسُوم أبشر بها بالعَوْهَلِي جَات مِدَّاه ولانسينا طيبات العلومن لاتَحْسب ان مِقطّان (شِرْمة) بِننْسَاه والسَّاق مابين العَواد محروم تسعين ليلة كل ليل على شاة نَجْزَا العُلُوم الطّيّبة بالسُّلُوم , , أنتم هل المعروف والطّيب نَجْزَاه واخت أخو نورة قَوِى العُرُوم،، تسشاه أون المدرع يوم المُشَارَاة على العَدُو والاالرَّفيْق مَحَشُوم، يَوم المَلاَقى بَيِّنِ ضَرْب شَلْفَاه شَيْخٍ شُجَاع ومن رجَال قُرُوْمٍۥ، حُسَيْن بن جَامِع تَرى العِلْمَ يَنْصَاه إن جَا نهار فيه حَظٍ يَفُوْمٍ (٠) ورَبْعِه هل آلبلْهاصَنَادِيْد وَلاهَاه

<sup>(</sup>١) طيبات العلوم: الفعال الطيبة

<sup>(</sup>٢) على شاه : تذبح لهم اكراما. الساق عزوم : مشدود كسره.

<sup>(</sup>٣) السلوم : العادات.

 <sup>(</sup>٤) تستاهلون : تستحقون المثاراة : انجازاة.

 <sup>(</sup>a) الملاقاة : لقاء ألمدو، شلفاه: رعه. محشوم : مكرم .

<sup>(</sup>٦) العلم ينصاه : يرجع الأمر اليه. قروم : شجعان.

 <sup>(</sup>٧) هل البلها: نخوتهم حظ يقوم: نصر مبين.

مَصْيُون عن لفح الهَوَى والسَّمُوم، وحِنَّا وَفَيْنا بِاتِّبَاعِ الرِّسُومِ ،، قَصِيْرَهم في عالى العِز تَلْقَاه والجُود منهم لو جَزَيْنَاه بَاثْنَاه

 <sup>(</sup>۱) قصیرهم : جارهم. مصیون : نصان مرفوع قدره.
 (۲) باثناه : بمثلیه. حتا : نمن. الرسوم العادات

نخــه ة

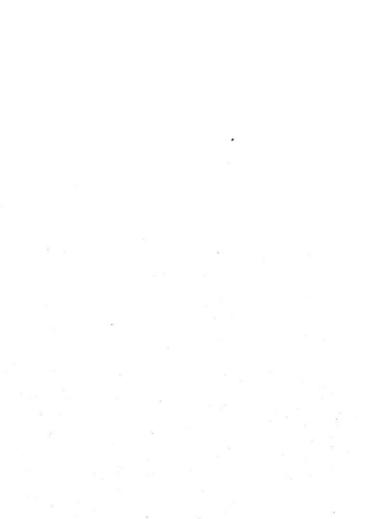

#### خَلَف بن دُعَيْجا.. !

قمة في الكرم، والشمم، والوفاء، والنخوة، ومكارم الأخلاق.. له في هذا قصص نادرة، ومواقف متأتية الاعلى مثله، فهو مثال نادر في جيله، ونموذج يذكرنا بأعلام العرب الذين نتلقى أخبارهم وآثارهم التى تشبه الأساطير.

نشأ خلف بن دعيجا في قبيلته الشرارات ملء السمع والبصر، ونبه ذكره، وطار صيته.. مما جعل زعاء العرب في جهته تنافس وتلتمس له مغمزا، أو تجد له هناة.. من ذلك أن أحد الجربان من شيوخ شمر الكبار.. سمع بأن ابن دعيجا يقطن في أرض جرداء في زمن الربيع، لاأثر فيها للحطب، ولاللحجارة مما سوف يحرجه اذا حل به ضيف.. فن أين يجد الحطب لطهى ذبيحته؟!.. ومن أين يجد الحجارة لنصب قدوره عليها؟!. وجدها الجربا فرصة للاحراج.. وكان في غزو كبير يبلغون الئات، فحل ضيفا على ابن دعيجا بكامل غزوه.. فبادر ابن دعيجا باحضار ثلاث جزر كوم وذبحها في الحال، وكشط جلودها عن أسنمتها، ووضعها في القدور، وأوقد عليها من يابس العشب وقليل العرفج حتى ذابت، ثم غمس مالديه من الخام في

ذوب هذه الأسنمة من الودك، وعمد الى رؤوس الجزر ونصبها أثنافي للقدور، وأوقد عليها بالخام المشبع بالودك.. وهكذا حتى قدم لهم طعامهم، وبسط لهم في قراهم.. ويأبى الله الا أن يعين الكريم وينجى الشجاع.

ولم يكن هذا الجانب المسرف من جوانب شخصية ابن دعيجا هو أبرز جوانها.. بل انه عرف بالنخوة، وضرب به المثل فيها، واستغلها فيه من شغفهم الوجد وأضناهم الحب وبرح بهم الغرام... أحبوا وحال بينهم وبين من أحبوا سلطان الحجر، وعوائد القبيلة، لأن الحبوبة حجرها ابن عمها القريب لنفسه وحرمها على من سواه الا برضاه، ولو كانت لا تريده، ولو كان فارق المستوى أكبر.. ولكن هؤلاء الحرومين يجدون في ابن دعيجا متنفسا، ويجدون في احراجه وسيلة تبلغهم مآربهم، أما بالمال، أو بالجاه، أو بالشعر، أو بأية وسيلة تدنيه وتوصله الى مأربه.

نزل به (عيادة بن رخيص الشمرى).. فبثه مابه، وشكى وأمعن في الشكوى، وشفع ذلك بشعر، قال فيه:

بَـارًاكِبٍ حَمْرًا نَسُوْج الحِبَالِي كَـم ذَبَّـرت مِنْ رَايِع عند جَرَّان تَلْفِي خَلْفِ قَل بَاخَلْف مَن غَدَالى فَكَاك رَبْعَه بوم رَوُغَاتِ الأَدْهَان

لَعَل مَايَجْرِي لك اللَّى جَرَى لِي تقطعت كل العرى والمدالي

هَمْ عن المَظْعُوْم والنَّوْم فِزَّانُون افْرَع لنا ياشوق ميّاح الأردانُون

فأجابه خلف بقوله

شَرِبْت شَفْق وَرُخْت عَبَّادِ ظَهْبَان لاشَكْ انا باللّى حَوَالتَّى بَلْشَانِ كم قَالَةٍ كَبْرَت وَخَيْر آهْرَها هَانِ لَمَّاتَجِيْك الدابرة منْل ذَاالْوَانِ وَلاَلِي بِكُم غَبِرارُ بَسْ العَيْن غِرْضَانِ عَبَّاد فاِنْ اللَّي جَرَى لك جَرَى لِي لَوَبِي لَمَّالِي لَوْبِي اسْبَع لِعَالِي لَوْبِي اسْبَع لِعَالِي إصبر وَمَضَ أَبَّامَها واللبالي مِير اصْتَبَر لاَيَخْتَلِف بِك مَعَالِي بَاوْلادَ مِكْلِب فوق حِبْلٍ جِلاَلِي

ولم يزل يلاحق قضيته حتى أدرك له محبوبته.

أما محيسن السرحانى، فقد أحب احدى بنات الرولة حبا مبرحا، وعلق بها فلم يستطع قلبه أن يسلوها.. فلاذ بابن دعيجا، وجعل بيته مستقرا له.. فحاول ابن دعيجا أن يقنع محيسنا بأن هذه البنت ليست من قبيلته، وليس له عليهم دالة، وأبوها أمير قبيلته، ومن أين له أن يدركها.. وهاهو بيتى،

<sup>(</sup>١) قزان : اقلقني.

 <sup>(</sup>۲) مران العدى الدلى واوذامها

<sup>(</sup>٣) دوبي : جهدي. بلشان : منشغل

<sup>(</sup>٤) قالة : أزمة.

<sup>(</sup>٥) ذا الوان : ذا الان.

<sup>(</sup>٦) حيل جلال : هجن سمان

وابلى، وولدى، وبندقيتى عطية لك منى فاعفنى من ذلك.. ولكن هذا العاشق (محيسنا) أصر على أن يجعل نخوته برقبته، وأن لايبرح الأرض حتى يدركها له.. وقال:

> بازاكب حَمْرًا مِن النيْ تَبْنِى تَرْعَى زَمَر نَوَّادِ بَرْقِ جَلْبْنى وعبونها جَمْر الغَضَا بَلَنهْنَى تَلْفِى لبيتٍ كنَّه الحَبْد مَبْنَى لايا(خَلَف)يَكُفِيْك هَم رَكَبْنِى غِش العراق الله بَجِيْرِك ضَرَبْنى غِش العراق الله بَجِيْرِك ضَرَبْنى غِش العراق الله بَجِيْرِك ضَرَبْنى على حِبِيْبٍ بالمَودة سَلَبْنِى

وَمَرْدُوْد مِن غَبر الدُّفُوفِ السَّنَامِن، مِرْبَاعَها ماببنَ شرق وشامِن، والاسراج مُرَوْطِنِبْن الكَلاَمِن رَاعِبْه قَطَاع الفرَج والمظّامِين، حِنْثَك على الشَّدات رَجْلٍ تُحَامِي وَقَام بَتَساوَق مع مَفَاصِل عِظامي سَلْبَة عَبَاةٍ فِي يِدَيْن الحَرَامِن،

فرد عليه خلف بهذه القصيدة:

فِيْفَان من صدر الفِهِيْم أَنْهَذَبْن لولو وَمَ يَازَاكِبِ اللَّي لِلْبَلَد مَاجِلْبنَى فَظم الفُ مَالافِيَنْ عِند أول الدُّوْد لِإبْنِي ومالافِتَن

لولو ومرجان مَلاَوى كَلامي، قَطْم الفُخُودْ مُعَرَّبَات الأسَامى ومالافِئن للحَشُويوم الفظام،

 <sup>(</sup>١) الني : شحم السنام ، الدفوف: جع دف وهو ماتحت الغارب من الناقة

<sup>(</sup>٢) نوار : زهر العشب

 <sup>(</sup>٣) جر الغضا : يشبه احرار عيون الناقة يجمر الغصا. مروطنين الكلام : الافرنج

<sup>(1)</sup> كانه الحيد : كأنه الجبل، قطاع الغرج والمظامى: قطاع الموامي القاحلة

<sup>(</sup>٠) يدين الحرام : اللص

<sup>(</sup>٦) قيفان : قوافي. انذبني : انثالن . ملاوي كلامي : فحواه وقصده.

مالافتن : ماعاجن لاولادهن وهي كناية عن عدم حلهن. الذود: القطعة من النياق. الحشو : صغار الابل.

يُظلَق عَلَيْهن يوم كل يَنَام (١) مِن نَسْل هِرْش بالهَدَدُ له يَجْبَن ولاصَفَّرَن قاع الجُوى والوَخَام (١) ومَاقَيِّظُنْ يَرْعَن رُمَام ونبْنَ يَرْعَن زَهَر نَوَّار عِشْب الوسام ٣٠ مِرْبَاعِهِن (فَيْحَان)ثُمَّ اقَتلبُن ياجايبين العِلم دِمْتُم ودام (1) يَلفن على اللِّي مِن رُبُوعي نَدُّبنِي دُوْنَكَ نِيَاقِي قَدْ لَهِنْ بِالتَّمَامِ (٥) إن كان ذَودِى لِلحُبيِّب يُجَبن وبى قِلة العِقْلا عَلَيْنَا حَرّام (١) دُوْنَك فَعُودالبيت والبيت وابنى ولها على الضِّد المُناجِر مَرَامِي مع بندق لَفَظات فَمْها يَصَبْني سَلْب الهَوَى لِرهَيِّفَاتِ الخِيَامِ ٢٠٠ البيض قبلك بالمحيس سكنن هـ وبهن ترمى عليه التهام (٨) والبيض جعل البيض مايرتكبني صَل الرِّشا مِن فَوْقِ هِدْفِ المَقَام (١) يَصِلني بالبير من لاجَذَبْنِي حَثْرَب على جَمِّي فَلَيْلِ الرَّحَامِي. محيسن على حوض المنايا عَقَبْنِي

ازم محيسن بيت ابن دعيجا، وآلى أن لايفارقه حتى يدرك له

 <sup>(</sup>١) هرش : فحل النياق. الهدد : اطلاق الفحل في النياق

 <sup>(</sup>٢) قيظن: قاظن. رمام وتبن: ردىء العلف. الجو الوخام: الارض الموبوءة

 <sup>(</sup>٣) اقتلين : عادن, الرسام : نوء الرسمي وهو اجود الانواع

<sup>(</sup>٤) يلفن: يصلن. اللي: ألذى . نديني: أهاب بي. جايبين العلم: يامن اتوابه

 <sup>(</sup>٥) ذودى : قطعة نياقى. للحبيب : اللمحب. قد لهن : سربهن.

 <sup>(</sup>٦) قمود : الفتى من الابل. وبي قلة العقلا : لاالتفت الى رجوعهن بعد.

البيض: بيض النساء، رهيفات الخيام: خفيفاتها.

 <sup>(</sup>٨) هوبهن : المغرم بهن. التهام : التهم.

<sup>(</sup>١) يَصلُّني : يحدرني. هدف المقام : منحنيات الاعواد تنصب للمحالة يجذب عليها الماء

<sup>(</sup>١٠) حثرب على جمي : كدر علي الماء. قليل الرحام : الرحمة له أو عليه

محبوبته، مما اضطر ابن دعيجا لأن يذهب الى قبيلة محبوبة محيسن، ويبقى فيهم أجيرا متنكرا يرتقب الفرص، ويدير الحيل لعله يدرك فرصة يدرك بها بغيته.

وفي هذه الأثناء أغير على هذا الحى الذى هو فيهم حى الرولة ح فبرز شجعان الحى للدفاع عن أنفسهم ومالهم ومحارمهم، وبرز من بينهم شجاع فاتك لايشق له غبار، يجتال الخيل اجتيالا، مما جعله سببا في نصرهم، وصد العدو المغير عنهم، فجعل بعضهم يسأل بعضا من ياترى هذا الفارس الذى برز هذا البروز، وفعل هذا الفعل؟.. واذا به خلف ابن دعيجا فارس مفوه يعرفه الفرسان.. فاجتمعوا حوله وجعلوا يسألونه.. مالذى أتى بك؟، وماسبب انحداره بنفسه ليكون أجيرا.. فأخبرهم الخبر، وقال:

انا بَلَوْن الناس وأنا نَبَلُويْت وصارت عَليَّه من كبار البَلاَوِي ذا لى ثلاثمية وخسين مَصَّيْت وانا بسبها عند أهلها فِدَاَوِي،

يفيد أنه أخذ ثلاثمائة وخمسين يوما أجيرا عند أهل محبوبة محيسن من أجل النخوة.. فابتدر شيوخ الرولة، وطلبوا البنت من أبيها بالجاه.. فأدركوها وحملوها مع قيمها ومع ابن دعيج الى

بلون : بلوني، تبلویت : اصبت ببلوی متکررة. البلاوی : المصائب فداوی : قائم بعملهم.

حيث أهله، وحيث يجاور محيسن عندهم.. ولما وصلوا وجدوا محيسنا قد قتله الحب وفارق الحياة منذ أيام، فأرجعوا البنت الى أهلها.. وظلت قصتها قصة نخوة عجيبة غريبة، تضاف الى مآثر ابن دعيجا وأخباره الجميلة.

وهكذا يفعلون في سبيل النخوة، والعادات الكريمة، والشيم، ومكارم الأخلاق.

#### ماأَشْبَهُ هذه بتلك !

فجعت في والدها حينا ركزت في جوفه قناة تريحيب بن شرى فارس قبيلة مطير على الاطلاق، وأحد شجعان العرب المشهورين.. فظلت تقاسى آلامها، وتناجى همومها، وتباريح جواها، ترقب اليوم الذى تعرف أمثاله عن قبيلتها عتيبة حينا يحفزها طلب ثأر، أو ذب عن حريم أو طلب لطمع.. فترى منهم مايبرد غليلها، ويطفىء أوامها، ويأخذ بثأرها.

ولأمر ماتحالفت قبيلتا قحطان ومطير ضد قبيلة عتيبة، ونزلتا ماء \_ العويند \_ المعروف قرب قرية (البرة)، وكان ذلك حوالى ١٣٢٠هـ، فأقبلت قبيلة عتيبة بخيلها ورجلها مريدة شجب هذا الحلف فعلا لاقولا، وتمزيق شمل هذا الاجتماع خشية من أن تهاجم في عقر دارها، وتطعن على غرة من أمرها، ولقد ذل قوم هوجوا في عقر دورهم.

وفي سهل (المروتة) حيث يريدون مهاجمة عدوهم صباحا، كانت \_ رثعاء \_ ابنة القتيل في الغزاة مع غيرها \_ من النسوة اللاتى يصحبن رجالهن في الغزو شأن نساء العرب، وكانت فرحة ومشفقة.. فرحة بتجريد قومها حملتهم على عدوهم وفيهم قاتل أبيها ليثأروا لها و يشفوا غليلها.. ومشفقة من أن هذا الفارس الصنديد الذى قتل أباها سوف تكون له من الغد ضحايا كثيرة، ثم يخرج ظافرا منصورا فتزداد كمدا الى كمدها وغيظا الى غيظها، ولئن ظفرت برأسه قبيلة عتيبة فلسوف يكون لها النصر لامحالة، لأن جيش قومه به يصول، وعليه يعتمد، ومن ذا الذى سوف يغنى غناه أو يسد ثغرته؟!.

هذا ماحاك في نفس \_ رثعاء \_ يومها، فلما انعقدت جلسة قومها حول نيرانهم، وأخذوا في احتساء القهوة، واستعراض خطط الغد كانت رثعاء تمر بحلقهم وتتوسم في وجوههم بغيتها وكأنما هى تبحث عن ضالة.. وهنالك وقفت أمام احدى الحلق وأبيصرته مفتول الساعدين، عريض المنكبين، أسمر اللون، ربعة تغطى عاتقيه لمة انحدرت من هامة كبيرة استدار فها وجهه الممتلىء، وعيناه اللتان لاتخلوان من عمش ضئيل لم يطفىء من بريقها أو يطفىء فيها سمة الحرارة والنفوذ، ويزين هذه الأوصاف كلماته القليلة المؤدبة، واشاراته الحية المؤثرة مع تاريخ له مجيد في ميادين الكر والفر، ومآثر كانت تعرف لـ (فاجر السلات) لاتخفى على المتوسمين.. أضف الى هذا مايشد عضده من اخوانه وبني عمه الذين هم ردء له في كره وفره، ثم ما يخوضون عليه هذه الميادين من جياد عرفت بالأصالة والعراقة وانحدار نسبها الحمداني مع نسب آل السلات خلفا عن سلف..

وقفت رثعاء هنالك .. استوقفتها هذه الأوصاف الحسية، وماكانت تسمعه من الأوصاف المعنوية فلم تتركها نفسها تريم عن هذا الموقف، وبعد تفكير ليس بطويل اذ بها تنزع خارها الذي كان قبل يستر ذوائب كأحسن ماتكون الذوائب وأجلها، يستر حروجه كأنه فلقة قر، ويستقر هذا الخمار في رقبة فاجر السلات هذا الذي أخذت بصفاته، ورأت فيه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يثأر لها.. واستقر الخمار في رقبته، وتعلقت فيه بكلتا يديها أمام ناديه المزدحم، وآلت على نفسها ألا تفكه حتى يقطع لها وعدا ثابتا بالثأر لها، ففزع القوم لاليخلصوا صاحبهم من ظبى الليلة، ولكن من أسد الغد.. وعبثا حاولوا حتى قطع لها عهدا على نفسه أن شمس الغد لاتغرب الا وقد فارق هو أو قرنه الحياة.. فقبلت رأسه وانصرفت بكثير من أمل، وقليل من اشفاق.. أما (فاجر) فكان لايعرف قرنه (تريحيبا) معرفة تميزه عن سائر الفرسان ليكون همه وحده، وليس الأمر أمر توسم في وجوه الرجال ليأخذ من يشاء ويدع من يشاء.. وكيف يصنع اذن؟!.. ولكن ابطال قومه ممن عرف \_ تريحيبا \_ أعطوه علامته الفارقة التي لايمكن أن يشتبه فها، قالوا له: أنه أول فارس أمام الخيل اذا أقبلت، وآخر فارس خلفها اذا أدبرت، ولن يكون أحد غيره بهذه الصفة.. فبات (فاجر) وقد أيقن بأن الموت منه قاب قوسن أو أدنى. ويلتقى الفريقان صباحا، وتعقد سنابك الخيل عثيرا أظلمت منه أرض العركة، واذا بتريحيب علما مفردا أمام الخيل المقبلة، وباصطدامها مع خيل عتيبة وجولاتها في الميدان نكصت فرسه لتجرهم خلفها، ولتكر عليهم مرة أخرى شأن قتال الفرسان في الكر والفر، وحينا ظل تريحيب خلف الخيل المدبرة وحده انقض عليه (فاجر) انقضاض العقاب، فأهوى كل منها على صاحبه بالرئمح فأخطأه، وكان فاجر أسرع اختراطا لسيفه من صاحبه، فضر به ضربة شقته نصفين، وكان النصر يومذاك لعتيبة فشفت رثعاء نفسها وقرت عينها بصاحبها، وطابت نفسا بحسن اختيارها وصدق نبوءتها.

ولاأرى صاحبة المعتصم الا كذلك حينا نادت بأعلى صوتها: وامعتصماه.. وهى في أرض الروم، وبينها وبين المعتصم مسيرة أيام وليالى، ولكنها تعلم من تادت وأين سيبلغ صدى صوتها.. ولما بلغ المعتصم نبأ هذا الصوت، وكان قد رفع كأس الماء الى فيه ليشرب وضعها، وآلى على نفسه ألا يشرب حتى يثأر لها، وماشرب حتى ثأر لها، وشفى مافى نفسها ونفوس المسلمين هنالك من أعداء العرب والاسلام يوم (عمورية) ويوم قال أبو تمام عصاءه التي لم يتنفس شاعر في فتح بمثلها ولاقريب منها، لأنها صورت حقيقة ووصفت واقعا.. ولسنا نلوم الشعراء اذا جاءت قصائدهم في المدح باردة ركيكة، مها حاولوا أن يحشدوا لها من ألفاظ، ويبتكروا لها من معان، لأنها تتخيل شيئا ينبغى أن يكون لاماقد كان.

قال أبو تمام عند هذه النقطة:

لَبَيْتَ صَوَا زَبَطْرِياً هَرَفْتَ له عَدَاكَ حَرُ الثُّغُورِ اَلمُسْتَضَامَةِ عن أجبته مُعْلِناً بالسيف مُنْصَلِتاً

كأس الكرى ورُضَابَ الخُرُّدِ النُرُبِ بَرْدِ النَّغُودِ وعن سَلْسَالِها اَلحَصِبَ ولو أَجَبْتَ بغير السيف لم نُجَب

مأشبه تلك بهذه، وماأحوج بنات العرب في اسرائيل الى معتصم ثان يهريق كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، ويستجيب لأنات الخفرات اللواتى جعلهن اليهود دمى بعدما قتلوا رجالهن، واستباحوا أرضهن لاكمثل صاحبةالمعتصم التى فزعت من السجن فقط، فأين من يستجيب لمن ابتلين في أعراضهن ورجالهن وديارهن؟.

عجبا لقومى والعدو بدارهم كيف استطابوا اللهو والألعابا

بكت مطير فارسها وأذالت عليه ساخن الذمع وعظيم الأسى، ومنهم الشيخ متعب ابن جبرين أخو تريحيب لأمه، قال من قصيدة يرثيه بها:

يَاهُل الرَّمَك زِيْدُوا هَن فِي البَرِيْرِهِ نَبِي نُدَوَّر فَوَقَهَنه ثُرَيْحِيْب، البَرِيْرِهِ تَبِي نُدُور مَن خُشُوم العَرَاقِيْب، لاَبُند من يوم مُنبُسِ نَذُيْرِه عَسَامَة أكبر من خُشُوم العَرَاقِيْب،

<sup>(</sup>١) الرمك : الخيل. البريرة : الاكرام. ندور فوقهنه: نبحث على ظهورهن

 <sup>(</sup>٢) منيس : مبعد المسافة: غياره. خشوم العراقيب: انوف الرحال

باليئنى لوكان مافيه خَيْره حضرتَهم من فوق حَمْرا ظَهيْرَه رَبْعِي مُطَيْر ان شَبْ لِلحَرْب نَيْره لَوْمِي على اللِّي يَحْنُهُون الجَر يْرَة فأجابه (عَسْكَر الغَنَّامِي) الروقى بقوله:

مارَقَعَوْا فِي خُفِّها بالجَوَاذِيْبِ، عِيْدِ الرِّكَابِ مُدَوِّرَاتِ المَعَازِيْبِ (١) لِي لاق هَوْش مُعَجِّليْن التَّرَاكِيْب (٧) رد البَرَا ياتي مع أول مَنَادِيْب (٨) خَلْ المُحَامِي دون زملِ الرَّعابِيْبِ (١) تَـذَكَّرَه فِدَّام تَطْرى ثُرَ يُحِيْبَ(١٠) مُخْطِ ولالك من ورانا مَطَاليْب (١١)

حَضَرْتُهمُ يَومَ السَّبْايَا جَنَاديْب،

والله لَعَشِّي جايع النُّسر والذِّيْب،

أيْمَانُهُم ثُورد سُهُوْم مَعَاطيْب ٣

مارَ يِّعَوَّا لَه دَايجِيْن المغَالِيْب (١)

ياراكب من فوق دَمْثِ الحَصِيْرَة مَلْفَاك (ابن جبر يُن)زَبْن الكَسيْرة له عادة يَفْهَق شَبَاةِ المِغِيْرة إن كان في بالك هُرُوْج كشيرة كِبْ المحَامِي دُؤن رَاعِي الجزيرة عَيَّنْت مُطْلَق زَبْن راعِي العَثِيْرة مَعْك الخَبَر فينا ومَعْكِ السَّريْرة

مافيه خيره : ليس فيه خير. السبايا جناديب: الخيل متتابعة (1)

حرا ظهيره: فرس حرا مشرفة القوام. لعشي: لارم العشاء للنسر والذيب. (1)

ربعي مطر : قومي مطير. نيره : شعلة. سهوم معاطيب: سهام صائبة. (r)

لومي : ملامي. يحتمون الجريرة : يحمون المؤخرة. ريعوا له : عادوا له. (1)

دمث الحصيرة : لين المركب. مارقعوا في خفها بالجواذيب : لم يصبها الحفا في خفها ليرقعوه بالخاريز. (0)

ملفاك : منتهى قصدك. الكسيرة : المكسورة في الحرب، عيد الركاب : مكرم الركاب. (1) يفهق : يردع شباة المغيرة. حد الاعداء المغير ين. لي لأق هوش : اذا اشتبك القتال. (v)

هروج : كلام. رد البرا: اعلن الحرب، المناديب : الرسل. (A)

كب المحامى: اترك الدفاع. زمل الرعابيب : جمال النساء. (1)

<sup>(1.)</sup> عينت مطلق : رأيته. زبن راعي العثيرة : منقذ صاحب الفرس الضعيفة. قدام : قبل.

<sup>(11)</sup> فينا : بنا. نخط : مخطىء. مطاليب : مطالب.

بَايْمَن (بَدَنَّ) و(الحُمْر) و(ام المَغَارِيْب) (١) مادُون ناصَلُكُم على الفِطّر الشّيب (١) وهَلَّتَ مَقَادِيْمِه على(أم المَشَاعِيْب) ٣ والانْـوَلّـى بـ ظُعُونه هَوَارِ بُب (١) صَفْقَاتنا تَرعب قلوب الأجَانِيب (٥) عليه بيض يَشْلُحَنْ الأسالِيْب (١) نَجى لكم في عَاليات المَرَاقيْب ٢٠ وَمْرَادُفُ الْعَيْرَاتُ شِهْبِ الْمَحَاقَيْبِ (٨) زرّْنَاه بالعُفر امَّهَاتِ الدِّبَادِيْبِ ١٥ نَجَهر عيونه بالرماح المَغَالِيْب (١٠) لِي خُوشَرَن باطرافنا بالآدَاعِيْب (١١) الشيخ مِرْذِي شَايِبَات المَحَاقِيْب

مِنْمَكُن مِن عندنا ولك دِبْرَة لولا العوار اللِّي عَلَيْكُم مُدَّيْره لِي بَكَّر الوَّسْمِي وَهَلْهَل غَيْيُره آتاننا بُودع رَفيْفَه جحِيْرَه مايَمْتَنِيْنا كُود عَدْمِ البَصِيْره كم شيخ قُوْم قِد هَدَمْنَا حَجِيْره عَلَيْكَ مِنَّايا بن جبرين جَبْرَه للخيل بالضّفران مشل السّعيرة لي لاح بَرَّاقِ الحَيَا صُوْب ديره وَان نَاشِنا الطَّرْفي نُشَوِّق نَظِيْره باطرافنا يَشْدَنَ شَهَارَى العَمْيرة وان جَـرَّنَـا (مَـشْعَانِ) راع الجَزِيْرة

<sup>(</sup>١) متمكن : نازح. بدن والحمر وأم المغاريب: اعلام أمكنة.

 <sup>(</sup>٢) العوار : الموانع السلمية. مادون ناصلكم: لتصلنكم. الفطر الشيب: الهجن.

 <sup>(</sup>٣) الوسمى: مطر الوسمي. غثيرة : مطره. هلت مقاديمه: انتثرت بوادره.
 (٤) اياتنا: أينا يودع رفيقه جحيرة: يترك صاحبه غتبنا. هواريب: هوارب.

 <sup>(</sup>٤) ایاتنا: أینا یودع رفیقه جحیرة: یترك صاحبه غتباً. هواریب: هوارب.
 (۵) مایتنینا : مایتمنانا، عدم البصیرة : قلیل الرأی. صفقاتنا : هجماتنا. الاجانیب : البعیدین.

<sup>(</sup>٦) هدمنا حجيره: هدمنا بيته. يشلحن الاساليب: النساء يشققن عليه التياب.

 <sup>(</sup>۲) مدت حجيره: مدت بها.
 (۷) جيرة : جوان المراقيب : القمم.

 <sup>(</sup>A) الضفران: القرسان، السيرة : النار اللّهة. مردف العيرات: المجن تحمل الكات مثنى. شهب الحاقيب: شهب عل.
 حيال القنب الؤخرة.

<sup>(</sup>١) كب المحامى : اترك الدفاع. زمل الرعابيب : جمال النساء.

<sup>(</sup>١٠) ناشنا الطرقى : زارنا الضيف. نشوق نظيره : نطربه نجهر عيونه تُقشيا

<sup>(</sup>١١) يشدن : يشهن. شهارى العميرة : حميرهم. خوشرن : رتمن. الاداعيب : رواقد الشعاب.

ومن بَكُرةٍ غِبَّ السَّرَى نَضْرِس النَّيْب (١) و ياطئيتنا لِلّى يَبى الطَّلْيْبَ للطَّلْيْب (٢) الى رَكبنا فَوقَ شَيْبٍ شَلاَهِيْب (٣) مِن (والِغَهَ) يَرْكب نَقَلْها على (الذَّيْب) (١) ياما انْفَظع في سَافِيه من فَطيْره ياشَرِّنا لأهل الوجِيهِ الشَّرِيْرَة وياويل من هو في نَحَانا نَجِيْره ولايد من نَـمْرًا عليكم مُغِيْره

<sup>(</sup>۱) فطيرة : ذلول قوية مسنة. تضرس النيب : تصرف انيابها.

 <sup>(</sup>۲) باشرنا : ماأكثر شرنا على الاعداء وماأكثر خيرنا للاصدقاء

<sup>(</sup>٣) في نحانا : في طرفنا. نحيرة : هدف. شيب شلاهيب : اصيلات الهجن.

<sup>(</sup>٤) نمرا : كوكبة مفيرة ووالغة والذيب علما أمكنه. يقول ان هذه الغارة تفطي هذه الأمكنة كما يغطيها السيل.

# رَقُويَ . . وابن عَشُواَن . . وابن بطَّاح . . ؟

رقوى فتاة من العبيات من مطير، توفى والدها ولم يخلف الا هي، وخلف لها ابلا كثيرة، منتقاة متسلسلة في الأصالة، متحدة في الفحل واللون والمنشأ. لما أحس والدها بقرب وفاته، والزمن زمن سلب ونهب وغارات وثارات. خشى أن تؤخذ هذه الابل من بين يدى هذه الفتاة، اذا انشغل الناس بالدفاع عن أنفسهم، وعن أموالهم في الغارات المتكررة وياما أكثرها.. ولما جاء يعوده الشجاع المعروف رفاعي بن عشوان أمير العبيات من مطير، قال ادن مني لأناجيك، فلما دنا منه خالف ذراعيه خلف رقبة رفاعي، وقال: انه ميت، ولكن رقوى وابلها أمانة من عنقى في عنقك.. فضرب رفاعي صدره، وقال: هي أمانة في عنقى. ونعم الأمين رفاعي!، فهو أهل لتحمل هذه الأمانة، وكفء لما حمل. مات أبو الفتاة، وفي يوم أغير عليهم، واشتغل كل بنفسه وماله، واختطف المغيرون مااختطفوا من ابلهم، وأموالهم، وذهبوا.. وبعد تراجعهم واذا برقوى تجاذب أصواتها مأخوذة ابلها.. ففطن رفاعي لأمانته، وصاح بأعلى صوته.. ياأهل الجدعا \_ نخوة قومه العبيات \_ واذا بهم ينثالون عليه من كل حدب وصوب، قال: «أهل الجدعا ياصلب جدى.. أهل

الجدعا ياخزنتى.. أهل الجدعا ياذخرى.. أباعر رقوى أخذت، والله العظيم لو أن المأخوذ ابلى لما نخيتكم في اعادة المعركة من أجلها، ولكنها أمانة في عنقى، وعهد في رقبتى، فأعيدوها من أيدى القوم المغيرين». فكروا كأنهم الشياطين، ولم يلبثوا قليلاحتى أعادوها.. فطائ نوم الشيخ ولذ عيشه.

وكان الفارس الشجاع الشاعر ابن بطاح من مشاهير العبيات، لديه بندقية اسمها (الجرعا) مشهورة، وقد فكر في بيعها لحاجة مسته، وفي ذلك اليوم فعل بها فعلا معجبا مطربا، فآلى على نفسه أن لايبيعها.. وقال قصيدة مفتخرا فيها ببندقيته و بقومه، و باستماتتهم من أجل صيحة رقوى، قال منها:

مايَنْزِل الفِرْجَة رِجَال التَّرَابِيْع تَهَايَقَت ذِرْوَة ومَقْت مع الرِّيُ لَحْقُوا هَلِ الجَدْعَا بَاثَرُها مَفَازِيْع حَوِّلْتِ بِالجَرْ عَاوانا قَبْل آبَا آبِيْع ذِبَحْتَ عَشْر مُبَعِّدَات المَفَازِيْع مَانِي وُلد خِمْع رَدى المَنَاوِيْع

اللَّى تُرَبِّن بالمِجَالِسِ حِكَاها(۱) مَلْحَا نَهَايَف يَمْ حَرَوَة تَمَاها(۲) كِلٍ رَحِم(رَفُوى)و يُؤحى بِكَاها(۲) ومِن ضَرْبَها قَلْبِي سَمَى في غَلاَها(۱) عِنْد(اللَّهَابَة)شَاهِدٍ لي جَبَاها(۱) اللِّي نِكَس في كَيْلِتَه مارَمَاها(۱)

<sup>(</sup>١) الفرجة : الأرض الخالية. الترابيع : الروابع الرديثة.

 <sup>(</sup>۲) تطاولت ذروة ناقته هفت مضت. تهایف تتجانف. حروة: مظنة. نماها: ولدها.

 <sup>(</sup>٣) أهل الجدعا: نخوتهم. باثرها مفاريع: في اثرها كاشفوا الرؤوس
 (١) الجرعا: بندقيته.

<sup>(</sup>٥) المفازيع : الغارة اثر القوم. جباها : جتها.

<sup>(</sup>١) خم : خامل : نكس : نكس. كيلته : ذخيرة بندقية.

## عَقِيلْ .. النَّدى ..!

الشيخ عقيل بن صويط شيخ الضفير معروف بكرمه، وعلو قدره، ومتانة محتده ونفوذه.. فهو من شيوخ العرب البارزين، ومن أعلامهم المعلمين.. ولاغرابة فآل صويط كذلكم عرفوا بما عرف به الأجواد، واشتروا بالفعل الجميل، والمحتد الأصيل.

وعقيل هذا بما أوتى من بسطة في الرزق، ويد تنفقها في حقوق الجود.. مأرز للقصاد، ومقصد للرواد.. يأتونه فيعودون منه بجر الحقائب ممتلئي المزاد.. جاءه مهيد ولد بريك صاحب بقعا الأسعدى.. وهو سليل جود، ومعدن فضل، ووريث كرم، وهو أيضا من بيت شعر متوارث وبيان معروف.. ومن ينكر مالابيه من شعر جزل سارت به الركبان، وتغنى به لسان القوم.. بريك الأسعدى.

جاء مهيد هذا الى ابن صويط يشكو اليه دهرا قسا، ومتربة حلت، وحالا استحال فظل يقاسى العوز، ويقعد به الفقر عن مواقفه المعروفة، وأعماله المجيدة، وفوق ذلك كله فنخله الخيد التى يضرب المثل بها في جمالها وندرتها، أدركها الزمان، فهى مصفرة يعصر قلبه منظرها، وتؤذيه مشاهدتها.. ومن ثم ينيط

رجاءه به بعد اللّه غير عقيل، الذي بينه وبين أبيه (بريك) صداقة وأخوة.. فهذا يوم النفع وذلك أوان النجدة.. دخل بجلس عقيل، وهو غاص بالناس من بعيد ومن قريب، ومن كبير ومن صغير.. فشاهد في شاهد في مجلس عقيل محمدا الصليتي من الأسلم من شمر.. وحيث أن عقيلا لايعرف مهيدا ولد بريك هذا معرفة تامة، لذّ لمهيد أن يستشهد بالصليتي على صحة مايقول في شعره من عوز وحاجة.. والصليتي أيضا لايعرف مهيدا، ولكن حينا خصه من بين الناس بالذكر فهم الصليتي انها — نخوة، وأن يقف الموقف يجب أن ينصره فيه، وأن يكون عند حسن ظنه، وأن يقف الموقف الذي أراده منه هذا يكون عند حسن ظنه، وأن يقف الموقف الذي أراده منه هذا من بين فئات الناس الموجودين.. لقد قال مهيد شعرا جيدا على الفقر، قال:

عَقِيْل النَّدى وابن الندى مَاكَر الندى مَاكَر الندى عقيل الذى ماجَابَن البيض مثله عقيل سيفه تقُل بَرَّاق مِزْنَة عقيل تَلِم الخَيل من خوفِ فعله عقيل أناأشكى لك من الدَّين ظَامَنِي

رَاعِ الندى من يوم بان عَقِيلِ () ولاَظَنَّتِى مِثْلَه يكون مَثْيْلِ () كُم شَال مِن جِمْهَات من يَعيْل () كِماتِج مع الما وَادِى المسيْل وَجَرَّان عن غَرْس ذرّاه ظَلِيْل ()

<sup>(</sup>۱) ماكر الندى : عشه ومستقره, راع الندى : صاحبه.

 <sup>(</sup>۲) جابن البيض مثله: النساء لم يأتين بمثله. ظنتي : ظني
 (۳) مثل التراث مثله: النساء لم يأتين بمثله. ظنتي : ظني

<sup>(</sup>٣) تقل براق مزنة : مثل بارق سحابة. كم شال : كم قطع من رأس عدو.

<sup>(</sup>١) حزان : اقلقني. غرس : نخل.

جَزَان عن تسعين غِيدا وَدِبَّة كِنّه تُسَقَّى فوق شَط النيل، تُهُلِّى بِمَن جَاهِن ومن في جوارهن وَتُهَلِّى،العَانِى وكِل عَمِيْل، وأنا شَاهِدِى ولد الصَّليْتِي عمد ولاأقول قول مِاعليه دليل

وحينا ختم شعره تكلم محمد الصليتى، وقال ان هذا الرجل ركبه دين كثير في مكارم الأخلاق والبذل، دون عرضه واحياء سنة سنها له آباؤه وأجداده من الجود والمعروف.. والأمير حفظه الله \_ يقصد عقيلا \_ أمواله وقف على ذوى الحاجة والعوز أمثال هذا، وأنا واثق أنك سوف تقضى دينه، وتسد عوزه بنفحة من نفحاتك السخية.. فاهتز عقيل لما سمع من الشعر، ولما عقب به الصليتى.. فنفح مهيدا نفحة قضت دينه، وطردت عنه الفقر مسافات بعيدة.

وهكذا يكون الرجال في نخوتهم ورجولهم.. لقد سئل الصليتى بعدئذ: متى عرفت ولد بريك؟، قال: والله لاأعرفه أبدا، ولكن الرجل خصنى بالذكر دون سائر الناس، فكنت عند حسن ظنه بى.. والذى يبخل بجاهه كالذى يبخل بماله.

 <sup>(</sup>١) غيدا ودية : غرسة نخل جيدة. كنه: كأنه.

<sup>(</sup>٣) نبلي : نرحب بكل من زار هذه النخلات.

# أَنْقَذَها.. أبوالميّئخ .. ١

'فاجأها وهي نائمة فقضي وطره منها.. لم تستطع المقاومة، ولم تقوعلى صده، وكانت عذراء، فلم يمنعه ذلك من فعل الجريمة، ولم يحل بينه وبين ارتكاب المأثم.. وياليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل لم تلبث أن أحست الجنين يركض خاصرتها .. وكانت قد أخفت الأمر، وانطوت على مضض خشية السمعة السيئة، وقالة السوء، وفرح أهله. أما الآن فسوف يفضح سرها حملها، ويقع ماكانت تحذره لامحالة.. وفوق هذا فانها قد سكتت، ولم تخبر أهلها بما حدث.. والسكوت عن هذه الجريمة جريمة هي متهمة فيها بالرضا.. وماجزاؤها الا الموت من أهلها.. واذاً فهي في موقف حرج جدا. ماذا تصنع، ما الخرج؟!. هل غير أن تأخذ جرعة من السم المميت لتريح وتستريح؟!!. هذا ماعزمت عليه.. وقبل أن تقدم على التنفيذ رأت أن تخلو بفلانة \_ احدى عجائز القبيلة \_ لتخبرها بحقيقة كل ماحصل، وبما عزمت عليه، وفعلا خلت بها، وأفصحت لها عن كل شيء.. ولكنها لامتها كثيرا على عزمها على الانتحار، وقالت: «سوف أرسم لك خطة تجدينها حلا لمشكلتك، انظرى في قومك الرجل الصموت، المؤدب، المجرب، ذا المروءة والنخوة.. وترقبي فرصة

تخلين به فيها، وأفضى اليه بسرك، واستصرخى نخوته.. فانه سوف ينقذك لامحالة». وفعلا رأت هذه الأوصاف تنطبق على الرجل كل الرجل (أبى الميخ) .. فألقت المشكلة في عنقه، وقالت عليك حلها.. فقال: أنا لها.. أنا لها.. !!.

وفي اليوم نفسه تقدم لخطبة الفتاة من أبيها، فاستجاب لذلك، وبارك الخطبة، لأن الرجل كفء وأهل لها.. فقال أبو الميخ: اننى مستعجل جدا من أجل أننى أعد لسفر.. فأنهى موضوع الاعداد للعرس في يومين، وفي اليوم الثالث دخل بها.. وبقيت في كنفه وحياطته كزوجة، ووضعت حملها ذكرا ظل في حجر أبى الميخ كولده.. ولما كبر جعل يعانق أبا الميخ اذا ذهب هنا أو هنالك.

ومرة صادفه صاحب الجرم أبو الغلام.. فلم يكتف بجرمه الأول، بل قال لأبى الميخ: كيف الطريق الذى أتيت معه أما وجدته سهلا.. هو في الظاهر يوهم الحاضرين أنها الطريق الحقيقية.. وفي الباطن يقصد أخذه بكارة أم الغلام.. فقال أبو الميخ: هو لم يكن سهلا، ولكننى سوف أعمل من أجله عملا ميامع الناس جميعا.. وفعلا سطا على صاحب الجرعة وقتله، ونجا بنفسه مختفيا حتى كبر الغلام، وبلغ مبلغ الرجال.. فبعثته أمه يسقى فرسه، ووجد اخوان أبيه وأولاده على الماء، فتشاجروا معم على أنه ولد أبى الميخ قاتل أبهم، فقتلوه سدادا في دم

أخيهم، وماعلموا أنهم قتلوا الولد في دم أبيه!!.

وهكذا يشيع الخبر، ويعود أبو الميخ الى قومه وأهله وماله.. وتنتهى هذه المشكلة المستعصية.. بهذا الحل.. وتأبى نخوة أبى الميخ الا أن يقدم نفسه وأهله، وجميع مايملك في سبيل ماجعلته هذه الفتاة أهلا له.. وهكذا يفعل الرجال.

# عَجْران بن شَرَفِي . . وابنِ منْدِيْل

عجران بن شرفي شاعر أعمى من قبيلة سبيع، ومع كونه أعمى فهو يعرف علامات الأرض، ويرمى بالبندق، ويركب الذلول، ويفعل كثيرا مما يفعله المبصرون.. وهو كريم، وله عوائد: لايذبح لضيفه الماعز، ولايقدم القهوة الا مصنوعة في ساعتها، له جولات في مدح أمراء عصره من آل سعود وآل رشيد.. قتله عبد العزيز بن رشيد.

قيل أنه كان جارا عند العجمان لسبب أغضبه على جماعته، والعجمان رجال طيبون، وجيرتهم طيبة، يختارهم الشعراء والفرسان للمجاورة. فقد جاور فيهم الفغم، وجاور فيهم عجران، وجاور فيهم حويدى العاصمي، وابن منديل الخالدي، وغيرهم كثير. وكلهم يحمدون الجوار، ويشيعون الثناء.

في الوقت الذى كان فيه عجران بن شرفي مجاورا عندهم كان أيضا ابن منديل مجاورا فيهم.. وذلك الزمن قائم على الغزو، والكسب، والنهب بين القبائل.. فَهَمَّ العجمان بغزو سبيع جماعة عجران.. وبطبيعة الحال سوف لايغزو معهم عجران جماعته، ولكن ابن منديل الخالدى عزم على الغزو معهم، وهو يعرف

فروسية سبيع، ومواقف شجاعتهم.. فنهاه عجران عن الغزو مع العجمان، وقال له: انى أخشى عليك من جماعتى تكون ضحية لهم، أو على الأقل يذهب جوادك وسلاحك غنيمة لهم.. فقال ابن منديل: أنا قد وعدت العجمان بالغزو معهم وأخشى أن يقولوا ذَلَّ.. ولكن ان قدر الله على فرسى وسلاحي أن يؤخذا.: فأنت ياعجران كفيل بردهما علَّى من جماعتك. فهما أمانة في عنقك.. قال عجران: تجعل فرسك وسلاحك أمانة في عنق رجل من قوم تغزوهم بفرسك وسلاحك، لتقاتلهم وتستولى على ابلهم؟!!، ان هذا لشيء عجيب!!. فقال هذا ماسمعت.

وغزا مع العجمان، وأعان الله سبيعاً عليهم.. فردوهم، وكسبوا من العجمان ماكسبوا، بما في ذلك فرس بن منديل وسلاحه.. فعاد راجلا مسلوب السلاح، وجاء الى عجران، وقال: أمانتك ياطيب الأمانة ونخاه.. فلم يكن من عجران الا أن أدركته حميّة الجوار والشيمة. فركب الى جماعته وأتى بفرس ابن منديل وسلاحه، وجعل يغنى:

وقلب الخَطّا كِنَّه على كِيْر شَبَّاب، يابو فهد دُوْكَ العيون أَسْهَرَنِّي وأنا أحمد اللَّى يُودع الظَّن ماخَاب، من عِفْب ماحَطَّن بالجَو مِلْعَابِ

ظَنَّيْت في رَبْعِي ولاخَاب ظني تَجاوَضَنْ من حَرْما يُؤْنسِنِّي،

دوك : انظر. قلب الخطا: قلب الشؤم. كنه : كأنه. كبر شباب: كبر حداد. (1)

ربعي : قومي. اللي : الذي. يودع : يجعل. (1)

تجاوضن : فزت الخيل. يونسني : يحسن. من عقب : من بعد. حطن: تركن. ملعاب : ميدان. (1)

في مَفْظع الدَّقة من الكتف نِشَاب,، مامنهم اللّي رَدُها لابن غَصَّاب,، هَلْها على عُوْج المَنَاصِيْب قِضَّاب,، ماينزلون الاقَمر سَبع قِد غَاب،، مابن حـشار ومابن حَطَّاب,، وَازَمَاحِمًا بِمُتُونِهِن عِلْقَن يوم أَن (منْدِيْلٍ)عليهم يُشِنَّى عليه زَلَبَاتِ الرَّمك صنفن واظعونهم عقب الطّمَع حَدَّرَى وفيداهم عِقْب الطَّمَا يَرْتَعَني

<sup>(</sup>١) مقطع الدفة : متن الفرس. وكتفها.

<sup>(</sup>۲) يشني : ينځى. اللي ردها : الذى رجع بفرسه لينقذها.

 <sup>(</sup>٣) زلبات الرمك : صافنات الخيل. هلها: أهلها. عوج الناصيب : السيوف.

<sup>(</sup>٤) حدرن : ذهبن منحدرات هاربات. قمر سبع: ليلة السابعة من الشهر.

وذيدانهم : جمع ذود وهو القطعة من الابل. الطنا: الغيظ. حمار: راكب حمار. وحطاب: جامع حطب.

## البَذُر فِي السّباخ . . ١

ماأضيع المعروف حينا يضعه واضعه في لئيم لايقدره، ويبذره في سباخ، يحرق البذر، ويذهب جهده خسارا.. والمعروف حينا يبذله صاحبه في الأغلب لايبذله في طلب المكافأة، لا لأن يرد عليه المثل مثلين.. فهذا لايسمى صاحب معروف.. وانما صاحب المعروف الذي يبذله عن طيبة نفس، وكريم طبع، وأصالة خلق.. سواء بذله في سباخ، أو في ربوة ذات قرار ومعين.

ويتبين هذا من هذا حينا يعصف القدر بصاحب المعروف، ويبقى في حاجة الى العون والمساعدة من أية جهة كانت.. هنا يتبين الطيب من الخبيث.

هذا عبد الله بن جرى من قبيلة قحطان.. اتفق مع آخر، يدعى عبد الله بن فايز، لانسمى قبيلته فهو عار عليها.. اتفقا على أن يذهبا لاحدى امارات الخليج العربى لطلب الرزق هنالك، فذهبا. فأما بن جرى فدخل الجندية، ولم يزل يترقى في رتبها حتى أصبح ضابطا، عهد اليه بخفارة السجن العام.. وأما بن فايز فذهب لشأنه يزاول عملا لاندريه.. وفي يوم من الأيام

عمل جريمة كبيرة فادخل السجن، ثم حكم عليه بالاعدام، وكان سجنه لدى صاحبه القحطاني، ولما قرب تنفيذ الحكم دخل عليه، وقال: يافلان انه ليس بيدى شيء أدافع به عنك من حيلة أو وسيلة، كل مافي الأمر اذا كنت تأمر على شيء من المال قليل أو كثر أدفعه لأهلك، أو تكلفني بما تكلفني به فاننى على أكمل الاستعداد.. فبكى ابن فايز، وعصر قلب صاحبه القحطاني بشدة النشيج، وظل ينخاه، ويتفغر أمامه، وبهيب به، ويذكره بمفاخر آبائه وأجداده، ويتوسل اليه أن يطلقه سرا، ويدَّعي أنه هرب.. فظل القحطاني يتلوّم بين أمانته ومسئوليته من ناحية، وبين أن يرى صاحبه في الغد يشد وثاقه، ويساق الى السياف. انها مصيبتان، كلاهما مر. ولكن قضية مسئوليته وأمانته تهون عند الأخرى.. فجاءه وقال له: استعد فانى مطلقك الليلة وليكن مايكون.. فناداه في الليل وأطلقه وتركه يذهب يسابق الريح ليلوذ في مناكب جبال الجزيرة، و يترك صاحبه الضابط يواجه مايواجه.

أما السلطات في بلادهم التي يقيمون فيها، فحينا علمت أن المحكوم عليه بالاعدام فر من السجن.. فلم تحتج القضية الى طويل تحقيق.. فان ضابط السجن هو رفيق المجرم يزوره دائما قبل الجرعة، وكذا السجناء يدركون أن الرجل يدعى منذ ليلتين ويطول غيابه، ثم يعود، وهكذا.. فأدين الضابط بجرعة تهريبه، وأودع مكانه في السجن ثمانى سنوات، كلهن عجاف.. وكان

يظن أن صاحبه سوف يعمل المستحيل مع قبيلته وقومه لتخليصه، ولكنه لم يفعل، ولم يحاول.. وبعد الثمانى سنوات أطلق وسرح من الجندية، وصودر بيته بما فيه، وطرد الى السعودية.. فجاء اليها صفر اليدين، منهمك الحال من السجن، معدما لايملك مايقتات بدً.. فالتمس صاحبه فوجده، وقابله مقابلة باردة يندى لها الجبين، ويجف لها القلب. أبعد مافعلت من فعل قبيح، وماقام به صاحبك من عمل أنقذك به من حد السيف هذه مقابلتك؟.. ياللعار، وياللقلب الترابى الأجوف.. شاه وجهك وكبا جدك، ولاأكثر بنات حواء من مثلك.. ولكنهم والأسف يحز في نفوسنا \_ كثير عرفناهم وجر بناهم، فكانوا بئس من عرفنا ومن جر بنا.. جلودا مملؤة غثاثة ورثاثة، وهياكل ملأها بارئها بالخبث والعفن والنذالة:

اذا لبسَ البياضَ فَعِدْلُ جِصٍ وان لبس السواد فَعِدلِ فَحْم

حينا علم قوم ابن فايز بالأمر والمقابلة المرذولة، التي قوبل بها القحطاني.. قاموا على قدم وساق لرد بعض الجميل.. فاستدعاه شيخهم، وأولم له وليمة كبيرة، وأخذه القوم بالحفاوة والاكرام.. وعند مغادرته وجد في مكانه صرة كبيرة جدا تعوضه عن بعض مافقد.. والخير لايزال في أهله.

# طَرِيْقَ الجُلْعُودِيَّة . . ؟

أحد الطرق المعروفة المؤدية من شمالى نجد الى العراق سميت الجعلودية للقصة الآتية.. آل جلعود فريق من عنزة، معروفون بالشجاعة والفروسية.. ورئيسهم برجس بن جلعود.. في غرة منهم أغار عليهم العصلب أحد شيوخ الضفير، وأخذ جملة من البلهم، وعاد الى قومه وبلاده بالعراق حول الشط، وعمل على دفن المناهل التى بينهم وبين نجد، وتغويرها حتى يأمنوا غارات بوادى نجد، وعندها أهمل قومه الضفير ابلهم من الحراسة الدائمة، وظلت ليس معها الارعاتها.. فعمل برجس بن جلعود رئيس الجلاعيد خطة لكى يصل ابلهم، و يأخذها انتقاما منهم حينا أخذوا ابل الجلاعيد، ورغبة في الطمع.. اذ الناس في ذلك الزمن قائمة حياتهم على مبدأ آخذ ومأخوذ.

الحنطة التى دبرها ابن جعلود هى: أن يتبع ركاب غزوه كل واحدة بجمل محمل بالماء، حتى اذا انتصفوا في الطريق بعد ظمأ سقوا ركابهم حتى تروى، وتزودوا بالماء في القِرَب والمزادات وواصلوا سيرهم.. أما الجمال بمن عليها فتعود أدراجها، وتحمل ماء أيضا من أقرب منهل يليهم، ثم تعود لتقابلهم في نفس

المكان الذى عادت منه.. اذا عاد الغزو معطشين يجدون الماء أمامهم في منتصف الطريق.. وهكذا فعلوا وأغاروا على ابل الضفير التى ليس عندها الارعاتها، فأخذوها وانهزموا بها.

وأثناء الغارة وقعت مطية رفيق لهم شمرى في ترعة من ترع الشط، وكانت هذه الذلول تسمى (الريشا)، فأيس منها صاحبها، ولكنهم تحمسوا واجتمعوا فأخرجوها من الترعة، وقالوا: نحن أهل الريشا. ومن ثم سموا بأهل الريشا نخوة لهم، ولم يعودوا ينتخون الابها. وعادوا أدراجهم مع نفس الطريق بابل الضفير، ووجدوا الماء أمامهم فسقوا الابل والركاب وتزودوا بالماء. ومن ثم سمى هذا الطريق بالجعودية، مثلما سميت الطرق الأخرى المتجهة من نجد الى الجليج العربي.. كل طريق باسم خاص به للناسبات مثل هذا يطول شرحها مثل طريق أم الرمم، والمنشرحة، والمبيحيص، والجودى، ومخيط، ومزاليج، وهكذا.

وكنخوة الجلاعيد بأهل الريشا، كذلك نخوة بطن من شمر بالحمير، ونخوة آل محيا الحناتيش من عتيبة بأهل الحردا، ونخوة الدوشان باخوان جوزا، ونخوة آل سعود، وأهل العارض بأهل العوجا.. وهكذا كلها لها قصص ومناسبات، وكانت سببا في وجودها وشيوعها.. ولولا خشية الاطالة لألمنا بمناسباتها.. ولكن سبيلنا في تدوين هذه القصص أن تكون سهلة، مختصرة، خفيفة.

بعد أن عاد الجلاعيد من غزوتهم منتصرين، قال رفيقهم الشمرى صاحب الريشا:

> وِدُك الى خَاوْيِت مِنْل الجَلاعِيْد جَابُوا حَلاَلِ الفَوْم لِفْحَ ومَفَارِ بُد فَدَوْا لهم دَرْبٍ على الكِئْسِ العِيْد صَاحَوا هَل الرَّبْشا عِبَالِ مَوَارِيْد

قَطَّاعِةِ الفِرْجَة لِطَرْشِ المُعَادِى()
يَنْلُون (بَرْجَس) مِشْل طَيْرِ الهَدادر)
من (غِدِ) لِيْن انحوا على الشَّط عَادى رس مِن الفَّبرَ جَرَّوْها بِبطْن الشَّدادر)

 <sup>(</sup>١) ودك الى خاويت : من شأنك تصحب، قطاعة الفرجة: قاطمي الموامي بالحزم والعزم. طرش المعادى : ابل الاعداء.

 <sup>(</sup>٢) جلال القوم : مال الاعداء, لقع ومفاريد : لقحات وصفار, طير الهدد: صقر القنص.

 <sup>(</sup>٣) قدوا لهم درب : شقوا لهم طريقا. الكنس العيد : الهجن. لين: حتى الشط غادى وراء النهر.

<sup>(</sup>٤) اهل الريشا : تخوتهم. عيال مواريد: شبان وراد على الاعداء. الثبر : ترعة النهر . جروها : اخرجوها

### يَاوِيْلها .. مِن قَلَّةِ رَجَا لِهِاً . . !

مصائب الدنيا وأحداثها كثيرة. وكل أذاقته مرارة كأسها، وعلقت فيه مخالب فرسها:

طُبَعَت على كَدرٍ وانت ثُر يُدُها صَـفُــواً مــن الأقــدَارِ والأكــدار ومكــلث الأيــام ضِــد طِـبَاعِها مُــتَــطــلّـب في المــاء جَــدُوَة نــار

أحدهم تشاكس مع ابن عم له فقتله، وربأ القاتل بنفسه خوفا من القتل، والقاتل دائما خائف وذليل، وكل شيء يخيفه و يفزعه.. ذهب بعيدا عن داره وقومه، وانضوى الى غابة اثل بجانب قرية، اتخذ منها كوخا حقيرا مظلها، وجعل زوجته فيه، وظل يذهب هنا وهناك لطلب رزقه في معيشة ضنك ورزق مقدور.

ولم يزل غرماؤه يتنطسون أخباره، ويتتبعون آثاره، الى أن علموا أنه في هذا المكان. فدخلوا الغابة عليه متسللين، ولما رأوا الكوخ كمنوا حوله يترقبون ساعة عودته ليقتضوه روحه، ويرجعوا من حيث أتوا. وبينا هم كذلك اذا بشخص يأتى متسللا أيضا، ويلج على المرأة في كوخها بغية مطالبتها بعفافها، ولما

شعرت بقصده السيء.. صاحت بأعلى صوتها قائلة: ياويلها من قلة رجالها؟! ولم يطق غرماء زوجها أن يسمعوا هذا الصوت الحزين من عربية تطالب باهراق دم عفافها، هنا لم تجد من يشكيها أو يفزع لها.. فانطلقوا من مكنهم وأنجدوها مسرعين، فقتلوا المعتدى، وأخذوا أخبار المرأة، وقالوا لها: كونى في استقبال زوجك، وأخبريه بما كان، وقولى له ان أصحاب الدم ههنا في الكوخ، وقد أعتقوا رقبتك بسبب هذه القصة، واكتفوا منك بالدية.. بشريه بهذا، وليأت الينا آمنا غير خائف.. أما الرجل القتيل فسوف نقنع أهل القرية بواقع الأمر، وباعتدائه وسوف نتحمل ديته.

وهكذا ينسى العربى ثاراته وذحوله في سبيل الشرف، والمروءة، ومكارم الأخلاق، والنخوة الأصيلة المركبة في دمه طبعا وتكوينا.



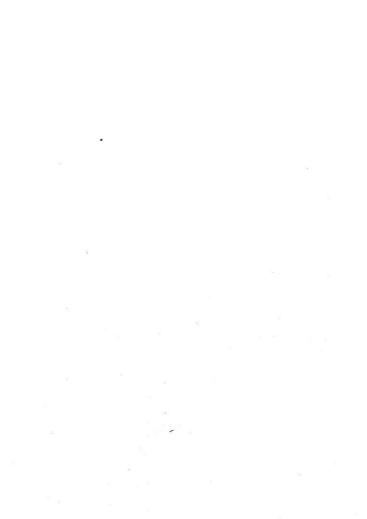

## نَتِيجة الإكْرَاهَ ..

نشأت وضحا المتبمية بين أسرتها الموفورة العدد الكثيرة الرزق محتلة من أرض نجد سنامها ومن جبالها أمنعها وأغناها، فهى اذا أسهلت ففى رياض (القَصِيْم)، ومنبسط (الرُّمة)، وسهول (السِّر).. واذا تحصنت ففى (أبانين) و(جبلة)، وسهول (السِّر). واذا تحصنت ففى (أبانين) و(جبلة)، ويروح كل يوم قناصو العشيرة مثقلين بطرائد الظباء وعديد الأرانب وجون القطا، ومن ذا الذى يبارى القانص المتيمى الملحم في حذقه ومهارته بالقنص؟!.. ويبدأ السمر على غليان القدور بلحوم الصيد وافعام الأوانى بالألبان، ومطارحة الأحاديث على كئوس القهوة واحتساء العبيل.. لذلك قل أن الأحاديث على كئوس القهوة واحتساء العبيل.. لذلك قل أن يحتاجوا الى شرب الماء.. واذا احتاجوا اليه كان في الربيع مما تنضحه الجبال في منيعات القلات.

في هذا العيش وذلك المحيط نشأت وضحا بعد ان حباها بارئها من جمال الخلق، وروعة التكوين، وكمال الابداع ماهو المنتهى لجمال الخلوق، ووجدت في خفض عيشها وبلهنية رزقها ماوهها من الأنوثة الطاغية، والحيوية العارمة، والشباب الغض ماكانت به زينة النادى، وواسطة عقد غوانى العشيرة، ومطمح أنظار شبان الحى.. ولحى الله بعض التقاليد المجحفة، والعادات السيئة.. فحينا أصبحت وضحا تطمح ببصرها هنا وهناك لترى من هو من شباب العشيرة المبرزين أولى بامتلاك زمام هذا الجمال واقتياد هذه المهرة الشموس، واذا بابن عمها (فالعثل) يعلن تحجيره عليها، ويسد الباب دون الاخرين، والتحجير في لغتهم المنع لأى شخص ليس من عمود نسبها أن يتزوجها، أو من هو أبعد ممن حجرها، ولو كان من عمود نسبها أن يتزوجها، أو من هو أبعد ممن حجرها، ولو كان من عمود نسبها فرض المجر. فكانت بلية مؤلة تنزل بوضحا، وكان الهم والغم والغما يخيمان عليها، فهى لا تريد فالحا، ولا ترى فيه ذلك الشاب المكتمل الذى تستطيع أن تشاركه الحياة وتتحقق فيه أحلامها وأمانيها.

ولكن أين وأنى لها الافراط من ربقة حجر فالح؟!! فانقادت الى الزواج به مكرهة ودخلت في عصمته وهى مكدودة النفس، معذبة الضمير، فوقع ماخافته وصدقت نبوءتها في تنبأته في فالح، فكان الزواج بالنسبة اليها غير موفق، وبدأت الدنيا في عينيها قاتمة مربدة، وظلت همومها تطاردها في كل لحظة من لحظات حياتها، وانحصر تفكيرها في البحث عن الحيلة التي تتخلص بها من فالح، ولم تر حيلة أنجح من أن تتمارض وتتخذ من دعوى المرض وسيلة تباعد بينها وبينه، فظلت تواصل

الأنين، وتتابع الآهات، وتكثر الشكوى.. فشغل ذهن فالح بمرض وضحا، وظل يطلب لها العلاج، ويبث بعض عجائز الحيي مافي نفسه ومايعانيه من مرض زوجته.. وفي هذه الأثناء كانت وضحا تعاطى (سُؤدّان) همسات الغرام، وكانت عينها قد لعبت عليه قبل أن تعرف فالحا، وكان هذا الشاب من عشيرتها أيضا، غير أن فالحا أولى بها منه عرفا، فهام بها (سُؤدّان)، وعلق قلبه بجبها فراودها عن نفسها، فكانت نفس حرة لاتستسلم لشهوتها أو تنقاد لعاطفتها بتلويث شرفها وتدليها في حمأة الرذيلة، مها بلغ بها الحرمان وقسا عليها الدهر، فصرفت سودان عما أراده، وأعطته درسا ود بعده لوساخت قدماه في الأرض، ولم يبدر منه مابدر بأسلوب مهذب مؤدب. . وفيا كان فالح يعرض مشكلته على احدى العجائز، ويقص عليها مرض زوجته، كشفت له هذه العجوز عما لم يكن في حسبانه ولم يدر بخلده، فلقد قالت له: ان وضحا غير مريضة، وانما هي مريضة بغية التخلص منك والارتباء في أحضان (سودان) الذي هو قرة عينها وحبيبها ونجيها في الخلوات، فهي بهذا تريد أن تعزف عنها وتتركها لتراها أقوى وأصح ماتكون، فاضطرب فالح وكلح وجهه وأخذ منه الغضب كل مأخذ، وهنا أضمر السوء لسودان وعزم على قتله جزاء ماخبب عليه زوجه ولم يراع فيه حق القرابة وشيمة ابن العم، فأخذ يتحين فرصة خلوته ويتتبع خطاه. وذات يوم ذهب سودان الى القنص وحده، فاهتبل فالح هذه

الفرصة واتبع أثره حتى أوغل سودان في البعد، وهذا يسبره من بعيد، ويحاول أن يدنو منه تحت ستر الشجر وفي مطاوىء الجبال، بدون أن يعلم به سودان، لأنه لو علم به لأخذ الحذر منه، ولرعا عند أدنى ريبة يدركها منه يفتك به، فيكون نصيب فالح خسارة الصفقتين.

ولما فرغ سودان من الصيد بما ينوء بحمله لجأ الى كهف هنالك في صفحة جبل لايحجبه عن الأعين من ثلاث جهات، وجلس يتنسم الرياح ويستجم النشاط، فانتهز فالح الفرصة واتخذ من هذا الجبل ردنا يستره عن عيون سودان، وأخذ يدنو ويدنو ليباغته من خلفه.. ولما كان منه على قرب يتحقق معه أن رميته سوف تقتل سودان جثا خلف صخرة ووجه بندقيته بين كتفى سودان ووضع يده على زنادها وهم باطلاق رصاصتها، وإذا بسودان يتنهد و يرفع عقيرته مغنيا بصوت مشج مبك، وإذا به يقول:

الفلب حَنْ وَبِيْنِ الأَضْلاعِ يَعْوِلُ وَالعَيْنِ جَازُ لَمَا البُكَا مِن عَنَاهَا عَلَى اللَّذِي عَيْنِهِ كَمَا عِنِ مِغْزِلُ لِي شَافَتِ الرَّمَّايِ جَامِن وَرَاهار، لَى جَنْكُ مع بعض المَخَارِيْم نَهْذِكُ وَأَخْطَى الرَّصَاصِ وَشَافَتِ اللَّي رَمَاها،

المغزل: الظبية تلتفت لولدها وتنظر اليه بحنان. لي شافت الرامى: اذا نظرت القانص يختلها.

<sup>(</sup>۲) جتك : جاءتك. الخاريم : منخفضات الأرض. تبذّل : تخب في مشها.

عساك باقلب العَنَاعَنه يَجْزَل أَجْزَال ذَلْوِ يَوْم بِجْزَل رِشَاها ،، واشوف له في ثومه القَلب مَنْزِل ولا نَنْرَجَا واحْبَال(فالح) وَرَاها ،،

ولم يكد فالح يسمع هذه الأبيات حتى رفع بندقيته، وأخذ ينشج نشيج الثكلى، ويلطم نفسه التى دفعته لأن يهم بقتل ابن عمه، ولم يكن بينه وبين ذلك الأقيد أغلة، وفي الوقت الذى كان ابن عمه يمدح شجاعته وبهاب سطوته، ويرى فيه الحصن المنيع دون محارمه، ولما فرغ من البكاء نهض من مجثمه، وجاء يمشى على استحياء وخجل وعيناه محمرتان من البكاء، ولما شعر به سودان نهض وحياه وأدناه وأخذ يلاطفه، ولم تطب نفس فالح إلا أن يروى القصة لابن عمه، فرواها كاملة، وبعدئذ ألقى حبال وضحا في جلسته تلك اكراما لسودان فتزوجها بعده.

وهكذا تكون نتيجة اكراه الفتيات على من لايردنه، واستبداد الأهل بشئون أعطاها الله لأربابها خاصة، وكم هناك من مآس وسيئات جلبها استبداد الأهل بغير ماهو لهم، ونتج عنها فساد وافساد.. فهل من مدكر؟!.

١) قلب العنا : القلب المشغول. تجزل : تترك. وتنفصل عن حبك انفصال الدلو من رشائها.

٧) اشوف : انظر. ثومة القلب: سويداؤه. ولا تنرجا : ترجى. حبال فالح: عصمة هذه المرأة بيده. وراها : لديه.

## العداء . . لا يَمْنَع من قَوْل الحَق . . ١

تنازعا الزعامة، وتنافسا الرئاسة، وقامت بينها مشادة ومشاحنة.. وكلاهما رجل شجاع وكريم ووجه طلق.. ولم يزل العدا بينها مستحكما.. في قريتها النائية.. ولأحدهما امرأة جيلة جدا، وكثيرا مايسافر عنها زوجها، ويطيل السفر في شئونه وطلب رزقه.. وكانت عين منافسه قد لعبت برؤية هذه المرأة وهام قلبه بها.. ولم يزل يتحين منها نظرة، أو يجد منها فرصة.. ولكن لاسبيل الى ذلك.. فاستلحق عجوزا وأغراها بأن تذهب بصرة هذا المال لفلانة، وتحمل معها سلامه وشوقه وحنينه.. ولكن المرأة هزت العجوز وهزأت منها وأخجلتها وطردتها.. فهى ليست بأهل لمثل هذا، وليس المال هو الذى يغربها لتبيع شرفها، وتضحى بفراش فلان الشجاع الفارس.

عادت العجوز اليه بالخيبة والحزى، فسكت وتركها.. وفي ليلة من الليالى، وكان بيت هذه المرأة الجميلة على جانب من القرية، ويشرف على الخلاء، وكانت أمام البيت جيفة تنتابها الكلاب والسباع، والليلة مقمرة.. فظلت هذه المرأة تشاهد هذه الكلاب تتصارع حول الجيفة، ولم تلبث حتى خرج عليها كلب تعرفه الكلاب، فانفضت أمامه وتركت سبيله وربضت بعيدا

عنه، وانفرد يأكل وحده لاتستطيع الكلاب أن تقربه حتى اذا شبع وذهب ينطرح جانبا، عادت الكلاب الى جيفتها تتهارش، ويصرع بعضها بعضا، فعجبت من هذا.. ولما جاء زوجها من سمره حدثته بحديث هذه الكلاب، وفعل الكلب الشجاع بها.. وقالت ان أمره لعجيب.. فهل من الرجال من تخافه، وتترك سبيله، ولا تقرب له حمى مثل هذا الكلب في الكلاب.. قال زوجها: نعم ان فلانا \_ يقصد عدوه ومنافسه الذى راود المرأة عن نفسها \_ في الرجال مثل هذا الكلب في الكلاب.. مهيب لايجرأ عليه أحد، ولايوطأ له حمى، وظل يمدحه.. ومن ساعتئذ وقر في نفسها تقديره ومحبته والشوق اليه.. ولما غاب بعثت اليه نفس العجوز التي بعثها اليها، وقالت ليأتني في الساعة الفلانية من الليل.. وفعلا ذهبت العجوز وأخبرته.. فتعجب من هذا التحول الجديد، وهذا الانقلاب المفاجيء.

فجاءها في موعدها، وقالت: هيت لك. فقال أريد أن أعرف سبب هذا التحول الذى جعلك تنقادين هذا الانقياد، وقد أغريتك بالمال قبل فاستنكفت وأبيت. فقالت: ان لذلك سببا، فأنت تعرف أن المرأة العربية لاتقدر شيئا في الرجل مثلها تقدر الشجاعة. فالشجاعة في الرجل مغناطيسية عجيبة تجذب المرأة الى الشجاع جذبا، ثم قصت عليه قصة الكلاب، وماقالته لزوجها، ثم ثناء زوجها عليه الثناء العاطر في الشجاعة، وانها من وقتها وقرحه في قلبها، وعزمت على أن تمكنه من نفسها.

ولما انهت حديثها، قال: أوقد قال زوجك هكذا.. قالت: نعم.. ففكر مليا، ثم قال: انك تحرمين على كها تحرم أمى فوالله لاأطأ فراش رجل يثنى على هذا الثناء، و يعرف قدرى حق المعرفة.. فحاولت معه كل الحاولة، فأصر على تركها، وأن لا تمس يده لحمها.. ثم قال: وبالمناسبة، فانه والله لا يخيفنى أحد من الرجال قلوا أو كثروا، ولاأهتم لهم بقدر ماأهتم من زوجك، فهو يفوقنى شجاعة واقداما.. فقرى به عينا، والزميه، واغتبطى به.. فا دمت تقدر بن الشجاعة فقدر به شجاعا لايشق له غبار، وفاتكا دونه كل فاتك.. وانصرف وتركها.

وهكذا شأن الرجال لايؤثرون الشهوة الطارئة، والنزوة العابرة على وفائهم ومروءتهم ومكارم أخلاقهم!!.

### رِفْقَة الطَيّبين

البشاشة، والمخالقة، واللطف، والاستقبال بالجبين المنطلق، والشفاه الضاحكة، والدعابة والمرح.. هذه كلها من الأخلاق المتى تغرى العربى وتشده الى صاحبه، وتجعله يأنس ويستريح ولو لم يكن من القرى الاسداد من عوز:

بَشَاشَة وجه المرء خير من القِرَى فكيف اذا جاء القِرَى وهو ضاحك

وهذه أيضا من الأخلاق الاسلامية الأصيلة، التى تغرس المحبة، وتنبت المجتمعات السليمة المستقيمة.. فمن شأن نبينا عليه السلام مضاحكة الأضياف وملاطفتهم وادخال السرور عليهم.

ولقد تعود العرب أن يتخذوا من القهوة وسيلة لهم، وسببا لأحاديث السمر، ومذاكرة أيامهم وأحداثهم وتواريخهم ومآثرهم ومفاخرهم.. فتجدهم يجتمعون حولها، و يتنقلون من مكان الى مكان ليجدوها أمامهم، وتنعقد حولها حلقاتهم ومنتدياتهم.. و يكون صاحبها هاشا باشا لكل قادم، يقوم له ويجلسه حيث المجلس المناسب و يرحب به.

فهذا فراج بن هيا القحطاني.. اعتاد أن يجد الاكرام حينا

يأتى الى كرام قومه وغيرهم.. فله من الدالة في شخصيته ومكانته مايجعله يطلب لنفسه الاكرام، ويجعل الآخرين يقدرونه وينزلونه منزلته.

أما هذه المرة.. فحينا أقبل على بيت جاره حيث القهوة ومرتاد الرجال ومنتداهم، سها صاحب البيت أن يقوم له، أو كانت الثقة قد حلته على أن لايقوم لابن هيا، فسلم ورد عليه السلام وهو حول أوانى القهوة يعملها.. ولما رآه لم يقم بل قال له: تعال هنا اجلس هنا.. قال فراج هذا:

أَكْرَم كَرِمْت الله يُوسِّع لك الرِّزِه والله لِكَسَّابِ المَرَاجِل عَويْنِ أَحِها لَي المَرَاجِل عَويْنِ أَحها لَي واللَّي بها ماتبئيني إن كان رَاعِي البيت ظرْب لنافز والافلا نِيْب اظرِد المُسْتَحِيْنِه، الكرّ ماهو بالذهب يوم يكز السكر والله وفيقه السطيبين

وهكذا نجد نفوسهم أعز عليهم وأكرم من أن يأتوا الى مكان لايقابلون فيه ببشاشة وانطلاق، فليس المراد بالتجمع حول القهوة وما يتناولونه منها فقط، وانما المقصد الأول أن يجدوا اكرام نفوسهم وانزالها منازلها. لقد عاد فراج أدراجه، وترك هذا وقهوته حينا وجده لايقدر العادات، التي درج عليها العرب وأوصوا بها أنفسهم.

<sup>(</sup>١) قوله . الله يوسع لك الرز: يعني الله يوسع لك الرزق ففي التعبير اكتفاء يدل عليه المقام. المراجل : المكارم.

 <sup>(</sup>٢) فز : قام اكراماً. فلانيب : فلا أنا أكلف احدا فوق عادته وطبعه.

### كَنْيْف . . وزُبَاد . . ١

رجلان من شمر مع اختلاف في الثاني لدى الرواة.. هل هـو زبـار أو غـيره من القبيلة؟.. كان الثاني قد قتل قتيلا وليُّه نيف.. وصاحب الدم لايأمن، ولايلذ له نوم، ولا تطيب له حياة، لاسما اذا كان الذي يطالب بدمه شجاعا لا تؤمن غوائله، ولايحام حول حماه.. وهكذا الحال بالنسبة لهذه القصة.. فنيف لاينام على وتيرة، ولايبقى على ذم والعرب تحتقر الذي لايأخذ بَشَاره، ويتهاون الرجال بقدره.. لهذا كان منه غريمه على وجل، ولايعيش عيشة راضية، ولاينعم بحلاوة الحياة.. وبينا هو ذات ليلة ممطرة شاتية يستعد للخروج من بيته لينام في كهف أو جرف أو جذع شجرة.. قالت له امرأته: أفي مثل هذه الليلة تفارق بيتك؟.. انك لجبان.. قال لها.. لوتعرفين عن (نيف) مثلها أعرف لعذرتيني، و يل لمن يطلبه مثل نيف، انه هو الذي ألجأني على أن أتتبع الكهوف، وأعزف عن لذيذ النوم في بيتي مخافة على رقبتي.. يقول هذا القول وظل هنيهة يداعب ولده الصغير، و يرقصه، و يردد هذه القصيدة:

قَعَدت اخْيله والعَرب نَايمِيْن، گریم بابَرْقِ سَرَى له رَفَاریْف جعْلَه على(التَّيِّم)يَسار وعيني() عَزَّلَ مِن المنْشَا مُزُوْنِه تَقَانِيْف حتى ان منزلها لأهلها يَزْيني وسُوَاقِ (الأَجْفَر)غَاديات كَاالسِّيْف يَشُوْفهم في جانبه كل حين، منازل اللِّي يَكُرم الجارِ والضيف كبار الصُّحُون ومطِلِقين اليمين، أحل رباع كالحضاب المتناويف من سابق للطّابلة كاسِبينين، (شَمِّر)هل الطَّوْلِاَتَ ماهي تَصَانِيْف وياعَلَّهُم طُول الدَّهر مُسْعَدِيْن، باعَلْ دِيْرَتْهُمِ كَيْبر بها الرِّيْف عهم نَحَانِي حِبْس درْعِ الكَمِيْنِ ودًى بهم لاشك مَاهِي على الكِيْف أوى مِنْله تِنْظع العَالِلْيْن () يَاسِعْد مِن له بالرَّفَاقَة مِثل نِيْف وَإِنا لَذِينَدُ النُّومِ ماطِّب عَيْنِي، الله لَحَد مِن نَقْضِي الجُزُوْ بالصَّيْف وقَلْبي على لآمًا الرَّفَاقَه حَز يُن ٥٠٠ العَبْن دَمْعه دِب دَايم ذَوَاريْف ولالى حِذَاك مُشَاكِي باجَنيْني ١١٠ والرِّجْل مَلَّت مِن كِثِيرِ النَّوَاقِيْف

كريم يابرق : كلمة تقال عند رؤية البرق. رفاريف : اتقاد قعدت اخيله: جلست أشيمه. (1)

عزل من المنشا: تقاود. مزونه تقانيف: مزنه كانه الجبال. جعله على التيم: عساه يمطر على منطقة التيم. (1) اللي : اللذين. يشوفهم : ينظرهم. (4)

الهل رباع : اهل بيوت شعر كبار. المناويف : العالية. كبار الصحون: كناية عن الكرم. يطلقون اليمين : يملفون على (1) الضيف أن لايريم حتى يتناول متاعه.

شمر هل الطولات : اهل المكارم. ماهي تصانيف: ماهي دعاوي. الطايلة : المروءة. (0)

ياعل ديرتهم : عسى بلادهم الغيث. (1) ودي بهم : اريدهم. لاشك ماهي على الكيف: لكن ليس الامر بيدي. نحاني : طردني. حبس : حاجز. (v)

الرفاقة : الاسرة. أوى : كلمة تعجب. ينطح العايلين: يصد المعتدين. (A) الله لحد: كلمة تحسر. من نقضى الجزو: من حلول الصيف.. ماطب : ماوقع.

<sup>(1)</sup> دب دايم : مدى الدهر. ذواريف : ذارفة. لاما الرفاقة : مخالطهم.

<sup>(1.)</sup> 

التواقيف : التوقف. حذاك : سواك. مشاكي : مشتكى. (11)

يقول هذا وهو بجوار الصقور من عنزه.. وماكاد يتم قصيدته حتى انطلق صوت من جانب البيت يقول: أتعاهدنى بالله انك لم تشعر أننى هنا، وكان الصوت صوت نيف، تسلل حتى دفن نفسه في متاع البيت، وكل ماحصل كان يسمعه، وكان يترقب غرة من صاحب البيت ليقتله، فحلف له بالله أنه لم يشعر به، ولم يدر بخلده أنه سوف يتسلل اليه في هذه الليلة الشاتية المطيرة.. فخرج وصافحه وعفا عنه، وظل نيف في ضيافة صاحب البيت تلك الليلة، وفي الصباح ودعه.. ومضى فأمسى وهو في ذل وسوء حال، وأصبح وهو مطمئن في أنعم بال.

وهكذا الأيـــام...

والليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيبة

### يابُعُد فَرُقِ النَّاس - - !

الشمالي فلاَّح من أهل القصيم، له عميل تاجر من تجارً المنطقة يأخذ منه ويعطيه، والثقة بينها متبادلة، والكل منها صاحب أمانة وديانة، ولايضمر للآخر الاكل خير.. واذا قدم الفلاح من قريته النائية الى المدينة حل ضيفًا على عميله التاجر، والمتبع أن يكون مجلس الرجال الضيوف وغيرهم في مقدمة الدار، ويتبع المجلس غرفة تكون مخزنا للامانات، ولما يرغب صاحب الدار أن يودعه فيه.. ولقد قدم الفلاح الشمالي، وحل ضيفًا على عميله، وفتح له الخزن لكي يضع مامعه من مستلزمات فيه، وظل الضيف يغدو ويروح على بيت عميله حتى انقضى شأنه من المدينة وهم بالرواح.. وكان الوقت باردا فتوضأ لصلاة الفجر، وأوقد النار للاصطلاء، وخرج للصلاة في المسجد القريب من الدار... فرسقاء من الذين يستعذبون الماء آنذاك، ويحملونه للبيوت على ظهورهم، فرأى النار تتوهج داخل هذه الدار، في ركن الجلس... فدخل ليصطلى من شدة البرد، ولما لم يجد في الجلس أحدا، ووجد بـاب الخزن مفتوحا بعد الضيف الذي نسيه، ولج السقاء اللص، وقلب في المخزن ليجد صرة بها خمسمائة ريال وجنهين كبيرين، مما كان يسمى

بالجنيه (ريِّح بالك)، وهو جنيه كبير في حجم الريال الفرنسي.. فاختطف الصرة وذهب لشأنه.. عاد الضيف من المسجد، وعاد صاحب الدار، فتناولا القهوة والافطار، وودع الضيف عميله وسافر، وآخر النهار اكتشف التاجر أن الصرة قد سرقت، ومن لها ياترى غير الضيف الذي مفتاح المخزن بيده، ولم يلج الدار غيره؟! فحار التاجر في أمره، كيف أن فلاناً صاحب الأمانة والديانة ينحدر الى هذا المستوى؟!.. ان ذلك بعيد، ولكن من سوف يصل الى هذا الخزن، وحالته هذه، غيره.. فتردد ولكنه أخيرا عزم أن يكتب الى الفلاح بما يأتى: «صرة بها خمسمائة ريال فرنسي وجنيهان ريح بالك، كانت تحت عَفَشُكُ فِي الْخَزْنُ، فَلَعَلَكُ غَلَطْتُ وَحَلَّمُا ضَمَنَ مَتَاعَكُ، أَرْجُو الافادة »... فنزل هذا الخبر على الشمالي الفلاح نزول الصاعقة، واضطرب ومالذ له عيش أو اطمأن له بال يومه ذلك.. هل يصل الأمر به وهو من هو في شخصيته ومكانته وسمو قدره الى هذا المستوى؟!.. ولكن نعم فقد غلطتُ وحملت الصرة ضمن متاعى، وتبينتها بعد وصولى لأهلى.. فاما الدراهم فهي تصلك مع الأمين حاملها، وأما الجنيهان فقد اضطررت لانفاقها، وهذا مقدار صرفها مرفقا بالصرة.. هذا ماكتب به الشمالي الفلاح لعميله التاجر بعد أن اقترض من تاجر آخر هذا المبلغ ورهن فيه مزرعته.. سكت التاجر ورضى برجوع ماله عليه، وانقطع الفلاح عن التاجر لأنه ليس لديه وجه طلق يقابله، مادام وصل الأمر الى هذه الحالة. وفى يوم من الأيام كان التاجر في السوق، وكان الدلال ينادى على جنيهن كبيرين (ريح بالك) في المزاد.. فناداه التاجر، وقال: من أين لك هذا؟، فقال رجل: هاهو قاعد هنالك ينتظر أن تصل السعر المرضى فيبيعها و يأخذ صرفها، فقال التاجر: دلنى عليه، فدله عليه واذا به السقاء فلان سقاء حى التاجر.. فانتحى به مكانا وقال له: يابنى من أين لك هذا الذهب؟، فتلعثم، وانقطع الكلام في حنجرته، فقال له: أختر أحد الأمرين: اما أن تعيد الصرة كاملة الى حيث أخذتها، واما أن افضحك والنهاية هى قطع يدك. فاستجار به السقاء رغبة في أن يستره، وأن يكتم عليه، وأعاد اليه كامل المبلغ، وأخبره كيف تم وصوله الى أخذها!!.

وعندها أسقط في يدى التاجر تجاه الفلاح، ماذا سوف يقابله به؟ فحمل الصرة التى بعث بها اليه الفلاح وقيمة الجنبين، وقصده بها في قريته النائية، وقبل السلام والكلام هرع التاجر لتقبيل جبين الفلاح واحتضانه، وطلبه السماح والاستغفار له، وبكى أمامه.. فكان الصفح، والعفو، والمقابلة الحسنة.

وهكذا يكون الكرماء عزيزو الأنفس، طيبو المحتد، ذوو الثقة من نفوسهم والاعتماد على ربهم.. فمرحبا بهذه الروح يعطر ذكرها المجتمع، وتشيع الفضيلة ومكارم الأخلاق!!

#### عَفُو.. وشَهَم

حيلان بن ركب من الدياحين \_ مطير \_، له أخ قتله جذيل بن لغيصم من امراء شمر، فتكدر صفو حيلان، وساءت حـالـه بعد أخيه، وأخذ يتحين الفرص، ويتتبع أخبار قاتل أخيه في كل مكان.. ويوما كان حيلان غازيا مع رفقة له، فمروا بماء (قبة) \_ الماء المعروف شرق القصيم \_ فذكَّر لهم أن جذيل بن لغيصم قد شرب من هذا الماء بالأمس بابله، وصدر متيما نفود عريق المظهور تجاه نواظر.. فكانت فرصة أن يجد حيلان غريمه، وأن يجد رفقته ابلا للعدو يأخذونها. وآن ذاك كان العداء مستحكما بين مطير وبين شمر شأن ذلك الزمن المشئوم لاأعاده الله.. فانطلق ابن ركب في أثر جذيل وابله وجماعته حتى اذا كانوا منهم قريبا.. قال حيلان لرفقته: أرجو ان وقع جذيل أسيرا في يد أحدكم أن تسلموه لي اقتص به من أخي .. فقال رفقته \_ اننا لانخلف عادات العرب وتقاليدهم.. فنسلمك أسيرنا تقتله مها كانت الظروف ومها كانت المبررات.. فان حصل القتال بيننا وبينه وقتل أثناء الطراد، فهذا أمر لامشاحة فيه، وان وقع في الأسر فلا سبيل لك اليه وهذا سلم بين القبائل التي ليس بينها مداماة، أما التي بينها مداماة فالكل يقتل

الأسير وغير الأسير مجازاة بالمثل، وهذه حالة شاذة.

عرف حيلان انه مخطىء فسكت، وأغاروا على جذيل ومن معه، وأصيب جذيل بجرح أثناء المعركة، وشاء القدر أن يقع أسيرا في يد حيلان غريمه، وكان المنتظر أن يقتله فورا بحكم أنه قاتل أخيه، وأن يحتوى ماله كله، ويبرد غليله منه.. ولكن ماالذى صار؟!.. لقد حمله الى أهله، وداوى جرحه حتى برىء، وأعاد اليه كامل ماله من ابل ومتاع وودعه ليذهب طليق الشمم والمروءة ومكارم الأخلاق.

وهكذا يفعلون: لايقتلون أسيرا، ولامدبرا، ولاالمرأة، والشيخ والطفل، ولاالسقاة والرعاة، ولاحملة الغذاء والكساء، والرسل. ولايغيرون على من بهم مرض: كالجدرى، وغيره.. ولايأخذون ابلا قد شربوا من لبنها، ولايغيرون على قوم قد طعموا من طعامهم!!

#### الشاعرالوُضَيْحي .. وحسن التصرف

شاعر خليع، وزير نساء، ومغرم بالجمال، وشعره رقيق عذب، له جاذبية ومغناطيسية عجببة، وجله في الغزل.. وشخصية الوضيحى أيضا شخصية جذابة حلوة.. ويقال عنه أنه جبان شأن كثير ممن هذه صفاتهم.. وحينا تذكر له أمرأة جميلة يفتعل الأسباب، ويصطنع المناسبات.. لكى يصل الى مضربها، ويحاول أن يراها أو أن يسمعها شعره.

وهنا أمرأة جميلة جدا، زوجة رجل يدعى ابن خلبوص.. تواترت الأخبار بذكر جالها، وتناقل الرواة أخبار ملاحتها.. فلم يطق الوضيحى أن يصبر دون أن يراها.. فركب راحلته وذهب قاصدا زوجها، فأكرمه أول ماقدم عليه بحكم الضيافة.. ولما انتهى وقت الضيافة سأله الزوج: ربما تكون لك حاجة نقضيها؟.. قال الوضيحى: انك رجل موفق في غزواتك، وتتمثل فيك مقومات القيادة، فجئت اليك لأصحبك في غزوك لعل نصيبى معك يبرأ من علته علة الفقر والعوز.

فقال ابن خلبوص: مرحبا بك.. وظل الوضيحى في ضيافته الى أن غزا فصاحبه، وأثناء الطريق ضرب خف راحلته بمخيط (بخصها به) بحيث لاتقدر المشى مع الصحاح.. فقال ابن خلبوص: عد الى محلنا واجلس به مخدوما محترما حتى نعود، ولك نصيبك من الكسب... وكان هذا ماير يده الوضيحى، وقد دبر عوق مطيته من أجل ذلك.. وما أن استقر به القرار في الضيافة بواجهة البيت حتى أوجست المرأة منه خيفة.. فأخذت تحذرها منه، وأخيرا أسمعها قصيدة قالها فيها، منها:

ماتَنْشِدَن وَشْ عَوِّقَنْ عن طَرِيْقِى اللَّى مَنْغَنِى عن مُرَافَق هلِ المُؤْصِرِن عِنْقِ الغُرِّيِّل عند هاكِ الفَرِيْق كَامِل وُصُوْفِ الزَّيْن والوَسْط مَمْهُوْصِر، طرفه علي مِع النِّضَايِد تَوِيْقِيَ لَوْنَه بِشَادِي بِنْضَةٍ له بِبَرْخُوْسِ،

الى آخر ماجاء في هذه القصيدة الجميلة التي سمعتها المرأة، وسكتت ولم تبد أى تأثر بسلب أو ايجاب.. ولما قدم زوجها وكبر المجلس من رجال الحى في بيته، اطلعت على زوجها من خلال ستر البيت، وقالت: ياأبا فلان \_ تعنى زوجها \_ انشد ضيفك الوضيحى وش قال بأهلك وأنت غايب.. هل يعجبك من هذا الضيف قوله؟.. تحاول أن تستعدى زوجها أمام هذا الجمع على الوضيحى، وأيضا لتبعد التهمة عن نفسها لأن الوضيحى معروف عندهم أنه لايرب بيتا الالغرض دنىء.

ماتنشدن : ماتسألني. وش عوقن : أي شيء عوقني. اللي منعني: الذى منعني. هل العوس : أهل الهجن.

 <sup>(</sup>٢) عنق الغزيل: التي يشبه عنقها عنق الغزال. الوسط ممهوص: ضامر.

<sup>(</sup>٣) طرفه : نظره. النصايد : خصاص البيت. يشادى : يشابه. برخوص : جانب الرمل.

فتأثر الزوج جدا، وقال: اى شىء تقوله هذه عنك.. فاستدار ورفع رأسه، وقال: قلت بها هكذا، ثم أورد الثلاثة الماضية، وأردف قائلا على البديهة:

حَلْيَلَة اللَّى حَاجِبَه مايَضِيْفِى لِيهَجَّت القِظْقان والزَّمَل مَرْضُوْص (١) حَلِيْلُتَه ماتَلْتَفِت لِلعشِيْفَى ماله بِغيرك رَادِة بابن خِلْبُوص (٥)

وبذلك استطاع الوضيحى أن يتخلص من ورطة وقع فيها، وان يحظى بعشر نياق عينها له ابن خلبوص من الكسب.. وربما يكون عارفا بالحقيقة، ولكن لايريد أن يلحق شكا بأهله لاسيا ونفوسهم اسمى من أن تفتش عن المثالب، وتبحث عن المصائب!!

 <sup>(</sup>٤) حلية : روجة. هجت القطعان: نفرت الابل في الغارة. الزمل: الرواحل.

ه) العشبق: العاشق. رادة: مراد.



كرم وكرماء

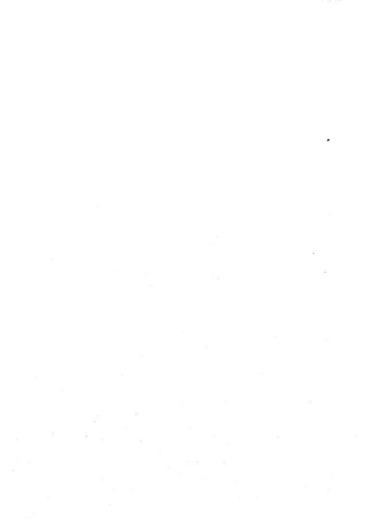

#### ا لشَّرِيْف بُحبَارة ٠٠٠

شريف نسب، وشريف حسب، له نفس أبية، وخلق عربى أصيل، ومكانة في المجتمع مرموقة، سخر ماله في سبيل شرفه، وبذل مسطاعه من أجل المحافظة على مكارم أخلاقه.. اغضبه بعض قومه حيث مواطن الأشراف، فربأ بنفسه يطلب لها العز، واتخذ من (الدرعية) ابان ازدهارها، دار اقامة حيث مزرعة أنشأها، وجعل يطلب رزقه في أكنافها، ويكدح هو وأولاده من تحت يده فيها، ويبيح دخله للضيوف، ولعابر السبيل وللمحتاج.

مر به يوما ضيف من أواسط نجد، فأكرمه وبالغ في اكرامه بدون سابق معرفة.. ولما هم بالرواح ملأ حقائبه، مما تحت يده من الطعام.. وكان هذا الضيف متجها الى الأحساء.. فقدمها وصادف قدومه مأدبة دعا الها حاكم الأحساء آنذاك (ابن عريعر) الجفلى، وأخذ رجاله يتوسمون الوجوه، وكل غريب يدعى الى هذه المأدبة، فَلُعىَ هذا الضيف النجدى في من دُعْمَ.. ولما أكل وشرب وطيب نفسه من هذه المأدبة المترعة بصنوف الطعام.. وكان ابن عريعر جالسا بالباب يتوسم الوجوه، ويستعرض الضيوف، ولما خرج هذا الضيف استوقفه ابن عريعر ليتعرف عليه، و يستظهر مالديه، فقال له: ماذا تقول ابن عريعر ليتعرف عليه، و يستظهر مالديه، فقال له: ماذا تقول

في هذه المأدبة، وفي هذا القصر الجديد الذي أقيمت المأدبة بمناسبة سكناه.. فقال الضيف: انه قصر جميل، ومأدبة فاخرة، وأمير كريم، ولكن الشريف جبارة أكرم منه.. فقال ابن عريعر: لماذا؟.. قال: انه يطعم عن قلة، ويملأ الحقائب بجهد المقل، أما أنت فتنفق من غمر، وتغترف من بحر، وماأراك تحمل النفسية التي يحملها الشريف جبارة.. النفسية الضاحكة الهاشة الباشة.. فقال ابن عريعر: انك محبوس هنا في هذا القصر حتى ننظر اصدقت أم كنت من الكاذبين.. وكان الوقت وقت قنص، فخرج الأمير في جمع من حاشيته للقنص، ولما كان على مقربة من محل اقامة الشريف جبارة حول (وادى حنيفة) أخذ نفسه سرا واناخ بمن معه أمام قصر جبارة وكانت سنة شهباء، وزمن مدقعا.. ولما اطلع جبارة واذا أمام الباب جمع كبير على ابل نجائب ومظهر أمراء، ضيافتهم تتطلب استعداداً، واستقبالهم يقتضى مالايوجد في بيت الشريف جبارة، فانصرف مسرعا الى امرأته ليسألها مالديها، فأفادت أن البيت خال والأوعية مقوية.. فأصابه ذهول افقده وعيه فشج المرأة بجديدة كانت في يده حتى كشط جفنها، وفر متجها الى الخلاء لايدرى أين يذهب، فهام على وجهه ورمى بنفسه في أحد الكهوف.

أما المرأة فقد خرجت الى الركب بعد أن عصبت جفنها، واستقبلتهم ورحبت بهم، ثم بسطت أمامهم سماط الطعام، وقدمت عليه التمر والسمن، وقالت: هذا الفأل ويتلوه العقال.. ثم انطلقت الى أهلها في قلب الدرعية، وأخبرتهم أن زوجها غير موجود في البلاد، وهؤلاء ضيوف أمام بابه من مستوى كبير وخيار قوم.. فالله الله في اكرامهم فانهم ضيوف كريم من كرام.. فبادروا الى استياق ناقة كوماء أمامهم، والى تحميل الدواب بالبر والسمن والدقيق ومستلزمات الضيافة.. وبعد قليل كانوا جميعهم أبوها واخوتها أمام الضيوف، فنحرت الجزور، واقيمت القدور، وأوقدت النيران للقهوة وللطبخ، وبسطت الفرش، وجعل المكان يضج بالحركة والترحيب والتأهيل.. فحانت صحوة من الشريف جبارة في كهفه وعاوده شعوره فأسرع الى بيته لينظر ماذا كان.. فاطلع عليه من الجبل واذا بالقدور تغلى، والطعام يعمل، والقهوة تقدم، والحركة الكبيرة قائمة على أشدها في اكرام الضيوف.. فذهل وجاء البيت من الباب الخلفي ليستطلع من زوجته الحقيقة.. فقالت له ألم تكن غائبا منذ اسبوع والآن قدمت.. هذا هو الأمر فاذهب الى ضيوفك ورحب بهم، والى من قام في اكرامهم وكن معهم.. أما الحساب الخاص فهو بينى وبينك.. فاستقبل الضيوف بالبشر، والترحاب، والوجه الضاحك، والأسارير المنطلقة، والقصص الجميلة، والأحاديث العذبة: ألم يكن شاعرا وراو ية!!، هكذا يعرف عنه.

فتناول الضيوف الطعام، وبولغ لهم في الاكرام، ورغب الهم أن يمكثوا حتى يستوفوا نصيبهم من الضيافة، ويشبعوا رغبة

جبارة في الاكرام.. ولكنهم أصروا على الرحيل شاكرين، ومكثرين، ومودعين بالثناء والحمد.

وفي غفلة من جبارة وضع ابن عريعر تحت البساط صرة كبيرة من المال وغطاها.. ليجدها جبارة بعد فترة من رحيلهم، وليلحق بهم فيقسم أن لايأخذ درهما واحدا، فهو عيب.. لثلا يتحدث الناس أن الشريف جبارة اقتضى ثمن ضيافته، فأخذها ابن عريعر، ولكنه حفظ له الجميل ومكارم الأخلاق، ففرض له عطاء سنويا وأجزل.

وهكذا يكون الكرام، وتكون النساء الكريمات، ويكون الأصهار الكرماء.. أما الضيف الذى لايزال آنذاك موقوفا في قصر ابن عريعر فأطلق وأكرم، وأجزل عطاؤه.

وأما جبارة فلم يعد يطيق حياة الفقر والمتربة، فانتجع دارا بعيدة لطلب الرزق.. ومن هناك بعث بهذه القصيدة الى أصهاره.. ومن فحواها نتبين كل غرضها:

<sup>(</sup>١) الركايب زوالف : الهجن عثاتن في سيرهن. يدور الاريا: يدير الآراء.

<sup>(</sup>٢) الاعي الورقا : اجاذب الحمامة.

<sup>(</sup>٣) الهواجر : جمع هاجرة. شدوا : رحلوا.

الى ظلقت عن الشبيب وفار على جسد من بلتقيه شرار السابع يوم الهجيج محوّار،، على السَّاق بَعْض الرَّامِحَات قِصار عِزِّي لِمَن فَرْفَاه بَيْع جمَار ،، أؤلاد في سن الرضاع صغار يَجْبِه ولاله عن لِفَاه فِرَار ٥٠ فى غِبْ جَهَّاشِ غَزِيْرِ إِبْحَارِ ،،، فَلا عن مقادير الأله مَطَار عن الرِّيف من خُوْفَة يُقَال أوصار ,,, حَادُ ورعن ضَعْف العُرُوم حَذَار خُطّاها من بَعْد المسيئر فِصار تَشُوف به هاك النَّهار سِطَار ،، طُفُوح على اليمنى لها ويسار ٠٠٠ ف مُلْتَقى بَابه وبَاب(صَفَار)

يهب هَوَى في مَطَلع الجَدِى بَارح لكن حَصْبَاها الني في رباعِها كَدُّر عَلَى بِتَالِى الليل وَالِف تَجِنْ وَهِي قِد حِيِّرَت عن لُحُوْقَها تَحِن الَيُهوْديَّات مِن فَقْد لَيْلة هذا وهي عَجْمَى فياويل من له الآثِقَان من ربك وماكتب للفتى لوكنت في جنَّة حَدِيْدٍ مُعَسْكر أوكنت فيحق من العاج مُطْبَق فان كان ياعِمْران إلى(نَجْد)رَاجع آؤصيك ياعمران لاعاقك النيا على نَضْوَة وَجُنَا لَكِنَّه إلى أَوْجَهَت لَكنَّها من عِفْبِ الأدلاج والسِّرَى فَجَّا النَّحرَ مثل السَّبْرَنَات لانْتَحت لِي جيت في بَطْحَا(البُجَيْري)مَجْلِس

والف : ناقة اليف. يوم الهجيج : الاغارة. (1)

اليهويات : يقصدون الابل وتسمى باليهوديات على أساس خرافة تروى حول ذلك. (1)

الايقان: اليقن. (4) ممسكر : مقفل. غب جهاش: غب بحر.

<sup>(1)</sup> 

خوفة : عافة. (0) سطار: هوج. (1)

فجا النحر: نحرها واسع. السبرتات : النعامة. طفوح : كالطائرة. (v)

وحَـدْيشك من بين الجماعة دار مَــلاذُنـا لآمِـن جَـفَـانـا الجَـار على لازم مِنِّي يَجِيْه جِهَار ٥٠ الأؤلاد لِلقَلْبِ الشَّجِي ثِمَار وربيج وفيهم من يكون خسسار والاولاد فهم مطلق وأبهاره وبـالاولاد مـن يُــوْدِيْـه دَار حَــقَار كَسَاها من الدُّل الجَمِيْل وَقَارِه ومن مَنْسَبِ عَالِي وطِبْبَ جِوَادِ،، الى من مّرى فوق كَبْدِي فَارِ ﴿ مع النَّاس غَالِب ماعليه قِدَار،، ودَار وَرًا عين الدُّفِيْق بدار لأفحنجت للدَّانِي الفَّرِيْب وَبَار ولاينفع المضيئوم ليثنه تار

لى جيت باعمران مِنْي جَمَاعَة فالحتص ابوبكر الشجاع محمد نَسيْبيي وخَال ابني ومن هو الي أمر وآسأل نَسِيْبي عن(شَبيْب)و(أحمد) لهم الخَيْر وهَم الشَّر والفقر والغِنَّى الاولاد فينهم من جَلا الهم شُؤفِه وبالاولاد من هو رَافِع قدر والده خَلَفْتُهُم في حِجْرِ بَيْضًا عَفِيْفَه المَذَيليّةِ من روس فَوْم عَنَابِر صَبُورِ على عَوْبَاي ماينْدَرى بها ياما من الطّربات يانفس فاقنعي وَدِّي بِـدار مِن وَرَى دِيْرَةِ العَجِّم آخب عندى من جلوس بقرية لعل مال مايُمَارَى به العِدَى

نسيبي : صهري. لازم : طلب. (1)

شوفه : رؤيته. مطلق: نادر. ثبار : خائب. (Y)

الدل: الطبع الحسن. (4)

عنابر : ازكياء كالعنبر. منسب : طيب أصل. (1) عوباي : خطشي. مايندري بها : لايعلم بها أحد. مرَّى : الصفراء التي تنتابه عند الغضب.

<sup>(0)</sup> الطربات: الفرح والسرور. (1)

كِـمّـا شَـجَـرِ وَرُقِ بِغيرِ الْـمـار بالظّاهِرى والبّاطِيني دَمّار فالى وَرَدُت آلما يَجِن قِصَارِ،، تَرا الفقر يَرَّث بالعظام فِتَارِ،، سِلِ الله عنها بالغَنَّاة جوّار والى حِلم ليل فَرَّعَنْك وَطَار كما يَعُوْق خطَى الزَّمُول هِجَارِ، يَهِبْنِك كِمَا هان الهَزيْل فِقَار ومال بلاً فضل غَنَاتِه عَار يَزِيْدِكَ عند المُوجِبَات حَقّار،، عليها من القِد الجَوِيْد وَسَارِ،، نَبَاطى سنانُور الصَّبَاح وطار ماتِنْسَكِن لِلعَابِبِيْنِ دِيَارِ ،، تَرَاه في مَبْدَى الكناب حِضَار عدد ماستعى ساعى الحجيج وذار وعدد ماتعاقب ليلها وبهار

أوصيك جلان الرَّخَى لوْنَزْخُرَفُوا ببُنُون لك بالْحَكِي كم من مدينة يَفُوْلُوْنَ يَرُدُ المَّا بمخصِ وَفَنَّب ولا تَنْظَع القالات لي صِرْت مُغْسِر ولاعيشة الصَّعْلُوك الاشْقَيَّة تُـوْدِيْك أحْـوَال الى مَـابَغَيْنَها يَكَسِّر غُرُومَك لو تَهَفُّويُت لَقَوْله تَرا الفقر لوقالوا لك الناس هَيَّن رجل بالامال له الموت رَاحَة مُجَالَسُك لِمَّن يَاجَد وَلَنْتُب تَاجَدَ إلى نِضْت للجَوْدَا لَكِن عُضُودِك ماتَفْتكِر بالطير الى صار جَابِع واحذر عن الرِّلاَيَان لا تَقْرَب ارضهم هذا وأنا مافي ضَمِيْرِي قد انقضي وصلوًا على خير البرايامحمد والآل والأصبحباب مبالاح ببارق

 <sup>(</sup>١) محص وقنب : حبال وثيقة.

 <sup>(</sup>٣) تنطح القالات : تستقبل الشدائد.

 <sup>(</sup>٣) يكسر عزومك : يفتر عزمك . تهقو يت : عزمت. الزمول : ذكور الابل يحمل عليها.

<sup>(1)</sup> مجالك : من الجالسة وللصاحبة. ولتتب : ولاانت.

 <sup>(</sup>٥) الى نفت : إلى نهفت. القد الجويد : القوي. وسار : إسار.

<sup>(</sup>٦) الرديان : دوي الردى هزالي المكارم

## سباق في مكارح الاخلاق

تتبع الكلأ والرحيل الى مساقط الغيث ديدن العربي البدوى في جزيرته، فحينا يرحل أهل الشمال للجنوب، وحينا بالعكس، وهكذا.. وهذا ماكان بالنسبة لأحد أبناء بادية جنوب الجزيرة، رحل ومعه أبوه شيخ كبير وكل أهله لطلب المرعى لماشيتهم.. ولما استقر به القرار في البقعة التي يلائم كلؤها ماشيته.. جعل يتقفر الأرض، ويصطاد بطيره من صيدها، ويروح الى أهله حاملا ما معه من صيذ، عارفا بما يمكن أن يكون أطيب مرعى لماشيته ليوجهها له غدا.

ولقد التقى بشاب من أهل هذه البقعة بدو الشمال، كل منها يحمل طيره و يصطاد به، فتحادثا وتذاكرا في المراعى والصيد، وما اليها.. فرأى الشاب الشمالى أن الطير الذى يحمله الجنوبى صغير، ولم يتوسم فيه الشجاعة والفراهة في الصيد، فقال: ألا ترى أن نكون اليوم في صيدنا شركاء، أصحابا في قنصنا، نكتفى بما يصيده طيرى؟. أما طيرك أيها الأخ الجنوبى فسنريحه هذا اليوم.. فوافق الجنوبى على اقتراح أخيه.. فقنصا وأمعنا في القنص، وأوسعا حقائبها بأنواع الصيد.. ولما أخذا مكانها الذى سوف بتغديان فيه و يستريحان، وقد غفلا عن

طيريها.. انقض طير الشمالي على طير رفيقه فمزقه، ولم يتنبها الا وهو مزق على الأرض.. فأبدى الجنوبي أسفه على طيره، فقال الشمالي ولماذا وهو ليس بكفء لهذا الأسف؟، قال: ان خلفي اما هو عنده بمنزلة أحد أولاده.. فقال الشمالي:: خذ طيري مكانه.. فأبى.. ثم عزم عليه، وقال: اذا لم تأخذه قتلته.. فأخذه الجنوبي، وافترقا.. وكل ذهب الى أهله بجزء من الصيد.. فأما الشمالي فقال لأبيه: ان الطير ضاع، وأما الجنوبي فأخبر أباه بكامل القصة.. فتأثر أبوه، وقال: يابني هذا طير لايسخي به أبدا فاحمله الآن واذهب الى أهله، وقد مضى هزيع الليل الأول وستجد صاحبه الشيخ سهران ندما على طيره، ستجده موقدا ناره يتلوم حولها فبشره بطيره، واعطه اياه مها حاول أو حاول ابنه أن لايقبلاه.. فذهب بالطير واستدل على العرب بالنار الموقدة الساهرة، ولما قرب منها وجد الشيخ حول ناره يحشها و يتغنى حولها بربابته، و يقول:

تَـطَـلَـعَوابَـانَـطَـارِكُـمِبَـامَدَاوِيْر للأَشْفَر اللِّي بايْسَر الجَوحَامِي،، غَـدَنْ يِه بِرْق النّحُور المَعَاشيْر وابعد سِمَامَة عن مُقَابَل سِمَامِي،، وَاطْبُرِى اللّي كِن عَبْنَه سَنِي كِيْر خَـاطُـوْم ماتَـبْـرِد كُـفُوفِه دَوَامِي،،

 <sup>(</sup>١) تطلعوا بانظاركم : اتجهوا. يامداو ير : ياباحثين. للاشقر: للطير الاشقر الملحم الذي يقتل الصيد.

 <sup>(</sup>۲) غدن به: ذهبن به. برق النحور: الحباري. المعاشير: زمن تعشيرهن. سمامه: منظره.

 <sup>(</sup>٣) واطيري : تحسر. اللي : الذي. كن: كأن عينه سنى كير: ضوه كير. حاطوب : شره. ماتيرد كفوفه: ماتنى كفوفه صيدا.

وش عاد آمارى به جمينع الصقاقير عِفْب اشْقَر عدل الجَناحَيْن شَامِين، كِننه غُلام فَاشِح له على بنبر مِنْمَشْلِح يَشْقِي قطيع ظوّامِين،

فأقبل عليه وقال: ابشر بالطير، فقام من مقعده نحوه فرحا، وقال: أبشر بحضان بشارتك فيه.. فأبى هذا أن يأخذ الحصان، فقال له: اذا لم تأخذه ذبحته.. فعاد الجنوبي بالحصان لأبيه.. فقال له أبوه: وهذه أعظم من الأخرى، فقال: عد به.. قال: ان عدت به ذبحه.. فقبله الشيخ على مضض.

فهل نعجب من الابن، أو الأب، أو من قيمة هذا الطائر لدى العربى المولع؟!. كلها تستدعى العجب.. ولكن اذا عرف السبب بطل العجب.

وش عاد اماری به جیع الصقاقیز: ماالذی بقی لدی اماری به القناص بعد هذا الطیر الذی فقد.

<sup>(</sup>٢) كنه : كأنه غلام فاشح له عل بير : شاب يجذب الماه من البير متشلع : متحفز قطع : من قطمان الابل

### أعاد سيرة حاتم ..!

مرت على قلب جزيرة العرب أحداث ومكاره وسنون عجاف، لايتصورها الا من أدرك واقعها.. وبضدها تتبين الأشياء.. لهذا فلندرك أن الواقع الذى نعيشه الآن في قلب هذه الجزيرة من الأمن والرخاء والمعرفة.. واقع نادر جدا ماعرفته هذه الجزيرة أبدا.. ولايدرك فضله الا من عرف ضده.

في سنة من السنين الغبر تلك.. أغير على الأحساء ودوهمت في حالة غرة، فنهبت، وانتقل الطمع من قبل المغيرين من المال المى المحارم، ففر الحرائر بأعراضهن يهمن في البرارى والفلوات، واتجهت زمرة منهن جنوبا هائمات، لايدرين الى أين يتجهن، وكان الوقت شتاء فضين يطوين الأرض على غير هدى يومهن ذلك وليلته وثلاثة أيام بلياليهن، لايطعمن الا ورق الشجر.. وفي الليلة الرابعة سمعن نباح كلب عن بعد، فاتجهن شطره، ليفضى بهن السير الى خباء في جوف الرمل، أهله نائمون، وليس أمامه الا مطية واحدة، فدخلن جانب البيت حيث مكان القهوة وموقد النار.. فجعلن يحرثن موقد النار ليصطلين على بقايا جر به.. فقالت احداهن: احللن احزمتكن عن بطونهن لتحمل احشاءهن منها.. فانهن قد حزمن الحجارة على بطونهن لتحمل احشاءهن

لئلا يسقطن من شدة الجوع.. فقالت الأخرى: لا.. اتركن الحجارة مكانها، فلعل الله يهىء لنا مايمك أحشاءنا بدلا عنها.

كانت هذه المحاورة الهامسة تلتقطها اذن صاحب البيت محمد بن سندا المرى.. الرجل الخيار الكريم الشهم.. ليقول لامرأته ماذا عندك تقدمينه لهن يسد رمقهن هذه الليلة.. فقالت: أنت تعلم أننا منذ أيام لانأكل الا من لحم الصيد، بسبب هذه الفتنة التي حالت بيننا وبين الأحساء للامتيار منها، والبيت خال كليا من أى شيء.. فانسل من فراشه ليأخذ سكينه و يعمد المطية التي يستقون عليها، وتقضى نائبتهم وحاجتهم ليغمد سكينه في نحرها، و يكشط جلدها عن سنامها ورقائق لحمها.. في حين كانت المرأة قد أوقدت النار، ونصبت القدر، واهتمت بشأنها.. فاطعمهن تلك الليلة، وأزال جوعهن ولم يزلن مجاورات في بيت محمد بن سندا حتى انقشعت الظلمة وانطفأت الفتنة، وهي ماتسمى حتى الآن بسنة الصيحة.

وفي ذلكم درس وعبرة بماضى هذه الجزيرة المؤلم، وببقاء الأصالة العربية والمروءة متسلسلة في أجيالها.

### ابن قَنتُور ٠٠٠

(علي) بن قنور من اسرة تتوارث خصال الخير والكرم ومكارم الأخلاق أصحاب العين المعروفة في منطقة (السر) من نجد، تضاف اليهم فيقال: (عين ابن قنور)، وهى الآن بلدة يمرها الطريق المؤدى الى القصيم عن طريق السر.. وكل قرى قلب الجزيرة يتسابقون في الجود، ويتنافسون في الخير، يأبون الا عاداتهم العربية الأصيلة، وسلوكهم العربي المعروف.. وليسوا يصدرون في كرمهم عن بسطة في اليد، ولاعن سعة في المال.. فهو يقدم كل مالديه، وان لم يجد استدان أو اقترض في سبيل الحافظة على المبدأ، واستكمال وسائل الشرف.

مر أحد أمراء الخليج الكبار أيام كان الحج على الهجن.. مر بعين ابن قنور، وبات قريبا منها ليتزود ركبه بالماء، ويستأنف سيره غدا ولما آنس به ابن قنور قال لأبنائه: افردوا هذه الذبائح من الغنم، وأنا سوف أذهب للرجل أدعوه للعشاء عندى، لأننا لانبيح لمثله أن يكون من قريتنا بهذا القرب، اذ هو عنهم مرمى الحجر أو مزجر الكلب، ومع ذلك يوقد ناره و يعمل غذاءه هو ومن معه.. هذا عيب.. قال لأبنائه: اذا رأيتمونى أقبلت نحوكم فاسرعوا في ذبح الذبائح، وان رأيتمونى أومأت لكم فأتونى بها.

ذهب اليه ودعاه.. فاعتذر بأننا لسنا ضيوفا، وانما مارة، وليس لنا عليكم حق.. فأراد ابن قنور أن يقنعه بوجهة نظره التي أشرنا إليها آنفا، ولكنه لم يقنع.. فقال ابن قنور اذا لم ترد أن تأكل دعوتنا فاننا نقدمها لك لتتولوا ذبحها وتدبيرها أنتم، والح فقبل الأمير على أساس أن يأخذها ويعوضه عنها فأومأ الى أبنائه فجاءوا بالغنم وسلموها للجهة وانصرفوا، فنادوه على أساس أن يعوضوه فلم يجب، وبعث الأمير بالعوض مع أحد بجاله ليسلمه له فأبى، وقال له أنه لايرضى أن يتحدث الناس بأن ليسلمه له فأبى، وقال له أنه لايرضى أن يتحدث الناس بأن ابن قنور أخذ ثمن ضيافته.. ان هذه تهدم سمعة بنيت منذ عصر الأجداد، فلايكلفنى مالاأطيق.

وهكذا تتحكم العادات الكريمة، والصفات المثلى في العرب، توارثها الخلف عن السلف، واوصى بها الجد الحفداء.. لازال الخير فيهم وبهم. فخروشجاعة

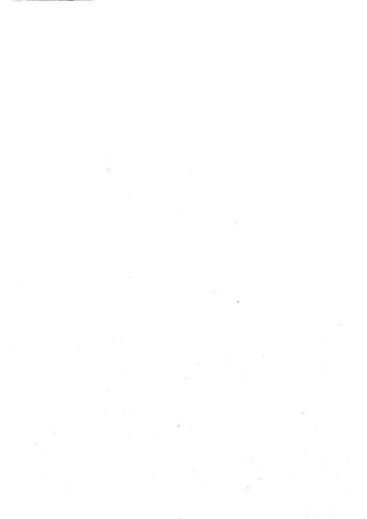

### بداح العَنْقَرِي

العناقر أسرة تميمية كريمة من بني سعد، كانوا سابقا أمراء (الوشم) الأقليم المعروف في نجد، وكان مركز امارتهم ثرمداء، وفيهم فوارس وشجعان، منهم بداح العنقرى، الذي كثيرا مايتبدى أو يقطن البادية زمن الربيع، وله ولع بالصيد.. وكثيرا مايتقفر الأرض على جواده، ولقى يوما فتاة مليحة من عرب يقطنون حوله، فجرت المداعبة بينها وبينه، وتبودلت عبارات عفة وحكايات لطيفة، وكان هذا الفارس حسن الهندام، جميل المظهر، فاره الشباب.. وكان العربيات لايؤخذن بشيء مثلما يؤخذن بالفروسية والشجاعة فهي تستهوبهن وتاخذ بألبابهن، وهن يرين أن الحضرى دون البدوى في الشجاعة والفروسية .. فغمزت الفارس بداحاً وقالت له: ان الحضرى زين تصفيح: أى حسن المظهر والعرض، أما الشجاعة فهي للبدوي.. فضحك منها وأخذها في نفسه، ولم يمض أيام حتى أغير على عرب هذه الفتاة من قبل (الفضول)، وكانوا آنذاك يحتلون قلب نجد.. فأخذوا ابل فريق الفتاة، وأباحوا مضارهم.. فنهضوا للدفاع، ولكن غلبتهم الكثرة، وظلوا معهم في مساجلة حربية حتى سمع جارهم الفارس بداح العنقرى لجبة الحرب، فامتطى جواده وجاء مسرعا فازعا لجيرانه، فضرب الخيل عرضا وأوسعها طعنا وضربا حتى أستردوا أموالهم، وغنموا ماغنموا من المغيرين.. وكانت الفتاة تشاهد الفارس العنقرى وهو يكر ويفر، ويقبل ويدبر، ويجتال الخيل أمامه.. فكانت تلوح له بخمارها ندبة المعجبة المزهوة بفعل الحفوى زين التصفيح حسب قولها أولا.. ولكنها الآن أيقنت بعكس ماقالت.. ولما وضعت الحرب أوزارها عاد بداح العنقرى الى مضربه وهو ينشد:

آلله لَحَد بَاماغَزِیْنا وَجیْنا وَیَامَاعلی کِیْرَانِهُن اعْتَلیْنا ویاماتَعَاظت باهنادی یَدیْنا وَرَاكَنَزْهَدیَارَیش المَیْنفِیْنا تَرَا الضَّفَر مَهُوْبِ للظّاعِنیْنا البَدُو واللَّی بالفُری نَازِلیْنا یَـومالفُضُول بِحِلیكشّارِعیْنا

ويامازكبنا حامِيَاتِ المَشَاوِيْحِ() وياما زَكِبْنَاها عِصِيْرٍ مَرَاوِيْحِ() وياما تَقَاسَمْنَا عَلالِ الْمَصَالِيْحِ() تَقُول خَيَّال الحَصَر زَيْن نَصْفِيْحِ() قَسْمٍ وهوبين الوَجِيْه المُفَالِيْحِ() كِل عَظاه الله مِنَ هَبَّةِ الرَّيْحِ() والشَّلْف بَنْحَوْنك سواة الزَّنَائِيْجِ()

<sup>(</sup>۱) الله لحد : كلمة تأسف. ياما: كم من مرة. حاميات المشاويح: سريعات العدو.

<sup>(</sup>٢) كيرانهن : جمع كور وهو قتب الراحلة. عصير : وقت العصر.

 <sup>(</sup>٣) تقاسمنا حلال المصاليح: تقاسمنا المال نكسبه من الاعداء المصلحين فيه.

 <sup>(3)</sup> وراك : لماذا. ياريش العين : يامن عيونه ذات هدب كأنها الريش. خيال الحضر: فارس الحضر جيل المنظر بارد .
 انحضر.

 <sup>(</sup>a) مهوب: ليس. قسم: قسمة بين الحضر والبدو. المفاليح : الموفقين.

 <sup>(</sup>٦) هبة الربح : الصفات الحميدة وهو تعبر يقصد به المدح.
 (٧) (الفضول): احد بطون (بني لام) الثلاثة وهم : فضل، وكثير، ومغيرة. وكان ضم شأن كبير في نجد آنذاك.

يوم انجمر رُفْحِى خَذَيْت السَّنِينَا وَالْعَبْت عنك الخِبل صُم مَدَابِعُح (ر) يا عُـوْد ركانٍ بعرض البَطِيْنا وَامْنيْن ماهَب الهَوَى فَاح له دِيْح (ر) وانْهُودَها اللَّى مالَهَ جُهَا الجَنِيْنا حِمْرٍ ثَمَرْهِن تَجْرَح التَّوْبِ تَجْرِيْح (ر) لانُـوْخ لارُتان لاهُـوْب يَبِيْنا لامِشْمِش (البَصْرَة) ولا إللَّهُافيْح

الى آخر ماجاء في قصيدته من فخر يصدقه الواقع، وغزل يذوب رقة وسلاسة وعذو بة.

<sup>(</sup>١) انجمر: انحطم. خذيت السنينا: السيف. وادعيت: تركت. صم مدابيع: موليات.

<sup>(</sup>٢) ومن اين : ومن اين.

<sup>(</sup>٣) اللى مالهجها الجنينا : مارضعها الطفل.

### أَحْلَىٰ .. وأمَّر .. ١

ابن عبيكة من شمر، منزله على مجتمع ظرق شمال مدينة حائل مشهور بالكرم، ومكارم الأخلاق، واكرام الضيف.. وبيته دامًا مجتمع للأضياف من شتى القبائل، رجل الى جانب كرمه لطيف المعشر، حلو الحديث، يحسن الاستماع اذا حدث، ويحسن القول اذا حدث. وكثيرا مايم عليه اسم رجل من الشعلان شيوخ الرولة، اسمه محمد بن معهل، ويذكر لديه بالفروسية، والشجاعة منقطعة النظير، الى جانب علو بيته، وسموق شرفه.. فيتمنى ابن عبيكة أن يمر عليه هذا الرجل ليتعرف عليه، وليأخذ من قصصه وأخباره، وليحظى باكرامه.

ولم يلبث حتى مر عليه فأكرمه، وبالغ في اكرامه، واحتفى به، وعبر حديثه الشيق معه قال له: اخبرنى يامحمد عن أحلى مامر عليك وأمره.. فقال: هل تصدق ان أحلى مامر على وأمره في حياتى وقع في ساعة واحدة!!.. وكيف؟، قال كنت نازحا عن قبيلتى، مجاورا لدى شيوخ الفدعان.. ولم تزل الأخبار تترامى التى ان فلانة بنت ابن مهيد أملح ماخلق الله من الفتيات في جيلها يخلعون عليها من الصفات الجميلة، و يعطونها من مقومات الحسن، ومزهوات الجمال مايرشحها لملكة جال

ذلك الزمن.. فكنت أتمنى رؤيتها، فلم يتسن لى ذلك.. فكانت قليلة الخروج غير متبذلة، وكانت أيضا ينقل الّي أنها تتمنى رؤيتي.

وفى يوم أغار شمر عليهم ففزعوا الى خيولهم وامتطوا صهواتها، وانطلقوا للدفاع، وقد تريثت عنهم لأمر ما، وعندما تهيأت ولبست سلاحي، وركبت جوادي استعدادا لمصاولة الفرسان ومجاولتهم، والنساء والحالة هذه قد ذهلن الجلابيب، وسفرن عن وجوههن.. واذا بالفتاة الحسناء الجميلة صاحبة الذكر الشائع، والجمال الرائع تخرج سافرة حاسرة، يكسوها معشكل أشقر يغطى اردافها، وتحيله عن وجه مستدير كأنه فلقة قر، وعينان ذواتا هدب وارف، اذا غضتها غطيا نصف الخدود، واذا نهضتها اختفيا فوق عينين تستبدان بكل النظرات، وجسم بض غض معتدل كغصن الاراك.. واذا هي تندب، وتشجع، وتحث الفرسان.. فعطفت جوادى نحوها وطلبتها ماء، فأسرعت وأتت بحليب، وبادلتها نظرات فاحصة والهة، فكانت هذه أحلى ساعات عمرى.. وهذبت فرسى وقلت الأفعلن اليوم فعلا لم أفعله في عمري لعيون هذه الفتاة، لعلى أزداد عندها حبا، وأحظى منها بالحب والعطف والرضا.. فركضت فرسي نحو الخيل واذا بفارس يجتال خيلنا يمنة ويسرة، ويصوعها صوعا، وتذهب من طريقه مجفلة نافرة.. فلما أقبلت أشار الى القوم بأن آخذ حذرى من الفارس، وأن لاأتعرض له ولاأحاوله. فهو

الفارس الفذ، والشجاع المغوار (بُنَيَّة الجربا) ماكان لفارس أن يقف في طريقه وماكان لمهور أن يقاربه، ولكن غرورى من ناحية ومحبتى في أخذ سمعة أمام الغادة الجميلة هما اللذان دفعاني لأن أوجه جوادي نحوه، وما أن رآني حتى انقض علَّى انقضاض العقاب.. فارهبني، وبهرني، وما تمالكت أن فررت أمامه فرار النعامة، موجها تلقاء البيوت على غير هدى، وهو يلحني لحا، ويزيد خفقان قلبي بزئيره وصوته الجهوري الأجش، وعدو فرسه المريع.. ولولا أن جوادى لم ينهكها الطراد بعد لأكلني في الحال، ولكن شاء نصيبي التعس أن تنصب جوادي على بيت الغادة الجميلة، ولما قربت من البيت تقهقرت فرسى ليطلق الفارس رمحه على فيشك فخذى على جنب الفرس، ونخر معا صريعين، اتبع ضربته هذه بنخوة كانت ترن في اذن الفتاة لتعرفه، وتسارع في اعطائه ماء ليشرب بعد أن طلبه منها.. فكان حليبا رآه بعد مامسح شفتيه قال: ويلك انها خدعة، والعرب اذا شربت لبن ابل لاتبيح لنفسها أخذها أبدا فنكص واعاد عليها ابلها كاملة. أما أنا فظللت أئن وأتشحط في دمي، وتنظر الفتاة الَّى بعين الرحمة والاشفاق، بعد أن كانت تنظر الَّي بعين الزهو والادلال.. وكمان هذا أمر شيء مر على.. أرأيت كيف وقع هذا لى في ساعة واحدة؟.. إنها الأقدار تجرى بما لم يكن في الحسبان.

### عَفْصَة ..

هذا هو الاسم الذى اختاره أحدهم عندما جلا عن أهله، وتنكر ولبس مهلاهلات الثياب، (وتدروش) وسمى نفسه بهذا الاسم (غفيصة) الى جانب أنه دميم المنظر، قزم لا تطمح له الأعين، ولا يلتفت اليه النساء.. التجأ عند فريق من البدو، وجعل يتقفر بيوتهم، ويتبع موائدهم، ويبقى حيث طاب له المقام.

ومرة صاحب السرح وفيه البنات الحسان، ومعه شاب ذو نضارة ووسامة وجسامة. يتزيا أمام البنات بزى جميل، ويتحلى ببندقيته الجديدة.. وكانت البنادق آنذاك نادرة، وكانت البنادق آنذاك نادرة، وكانت الواحدة غالبا تحمى الفريق اذا كانت مع شجاع قلب. لأنه لاسلاح في ذلك الزمن الا السيف، والرمح، والخنجر.. فيدنو هذا الوسيم من الغانيات، فيعابثهن، وبمازحهن، ويغازلمن.. واذا دنا منهن (غفيصة) حثين عليه التراب، وقلن: (قم حول الغنم افترقن مع اعوج رجليك).. دعاء منهن بالفراق بينهن وبينه.. فيأخذها ضاحكا، وينفذ ماأمرن به.. ولم يشعرن الا بغارة شعواء شنت عليهن لأخذ الماشية. ولما رآها الفتى الوسيم فر فرار النعامة، وترك الماشية وصويحباتها.. فانقلب

(غفيصة) الى وضعه الطبيعى، ولحق بالشاب الوسيم وأخذ بندقيته منه غصبا، وعاد كالوحش الكاسر يذود دون الماشية ورعاتها، ويصرع هذا، ويجرح هذا، ويقتل فرس هذا حتى ارجعهم على أعقابهم خائبين وساق الماشية وأهلها الى مضاربهم وهو يقول:

يَابِنْت بَاللّي غَرَّها زَيْن عَشَّاق وَرَاه مافَكَكُ ولو كان به زَيْن بَالِيْن بَاعِيْوج السَّاق وَانَا حَلِى مِسَلْوَعَات السَّرَاجِيْن بَاعِيْوج السَّاق عَسَّاس بَدو عِفْ الأَمْحَال مِنْجِيْن والمَّارَاق وَاثْنى خِلاف الرَّبْع والربع مِفْفِيْن به وَبَامَا حَمَيْت بِنْدِفِي كِلْ مِشْفَاق وَادْنِيه أَمّه والطَّلَب مِنْه مِشْفَيْن به وَعَجْمة يَظْرَب هَا كِل مِشْنَاق شَلَعْتَهَا بِالليل والناس يَعْميْن به وَخَعْد بين بِيْنَاق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْميْن به وَخَعْد بين بِيْنَاق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْميْن به وَخَعْد بين بِينَاق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْميْن بينياق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْميْن بينياق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْمِيْن بينياق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْمِيْن بينياق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْمِيْن بينياق وَاخْطاط لَنْها بَالليل والناس يَعْمَى اللّه الليل بِنْيَاق وَاخْطاط اللّه الله الله والله الله فِي الله وَالْعَلْمُ اللّه الله وَالْعَلْمُ الله وَالْعَلْمُ الله وَالْعَلْمُ اللّه الله وَالْعَلْمُ اللّه الله وَالْعَلْمُ الله وَالْعَلْمُ الله وَالْعَلْمُ اللّه الله وَالْعَلْمُ اللّه الله وَلِي مِنْهَا فَاللّهُ اللّه الله وَلِي اللّه اللّه الله وَالْعَلْمُ اللّه الله وَلْمُعْمَالِهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه الله وَلْمُ اللّه الله وَلَالِهُ اللّه الله وَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّه اللّه اللّه الله وَلَالِهُ الله وَلَالِهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله وَلِلْمُ الله وَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه الله وَلَاللّه الله وَلِيْمُ اللّهُ الل

وهكذا تفصح الشخصية عن نفسها، وتشف عن جوهرها.. فالرجال لايكالون بالاصواع، والمرء باصغر يه قلبه ولسانه.

<sup>(</sup>١) ياللي : ياللتي. زين عشاق : مظهر عاشق. وراه مافكك: لماذا لم يحمك.

 <sup>(</sup>٢) رد ألفين : حافظ على الغنم. ياعيوج الساق: يااعوج الساق. حلي: شبه. مسلوعات السراحين : رشيقات الذئاب.

 <sup>(</sup>٣) ياما ثنيت الساق من قولى الاوساق: كم ثنيت ساقي : اكولر الطبي غازيا أو مسافرا. يمدح نفسه بكترة والاسفار والحركة في طلب العز عساس : رواد.

واثني خلاف الربع: أحي مؤخرة الركب درب الاسراف. طريق المتلصصة.

 <sup>(0)</sup> كل مشفاق: كل خرع. وأديته امه: اوصلته اياها.

<sup>(</sup>٦) كم هجمة : كم قطعة من الابل. شلعتها : اخذتها ندلا.

<sup>(</sup>٧) غديت : ذهبت. واخطا طلبها: وفت من يطلبها.

## يَعُدُمَفَاخِرقَوْمِه !

لم يزل الشعر سجلا حافلا لتعداد مفاخر العرب ومآثرها، يفزعون اليه في المنافرة والمكاثرة، و يتخذونه سلم لسرد مواقفهم المسرفة وأفعالهم الكرعة، منذ أن كانوا يقصدون سوق عكاظ بنوابغهم واعلام الشعر فيم، ليقفوا هنالك أمام الجمع الحاشد، ويرفعوا عقائرهم بمدبج القصيد وفحل القول.. ولم تزل هذه سنتهم، وتلك هجيراهم.

هذا فالح بن حثلان السبيعي يعدد مآثر قومه ومفاخرهم في هذه القصيدة:

لِى عِدَّت فُعُولِ الفَبَايِلِ والأَفْخَارِ لَنا من النَّامُوسِ مَثْنَى وَمَرْبُغِمْ، فُعُولِ عَسْرَاتٍ على كُلْ مِخْتَارِ نَهُوْم للْعِلْيا بِشِيْمَات وطُبُغِمْ، قُوم لَجَوْ بِفَهِيْد عِفْنَاهُم جِهَارِ شِيْمَةَ عَرَب وارجال والكذب مَرْفَقُيْم، غَدوا على قبره كِمَاوَضف خِقَارٍ فِلْنَا تَرا ماعِنْد هَلُ القبرمَمْنُومْ،

<sup>(</sup>١) لي عدت : لذا عدت. فعول : فعال. مثنى ومربوع. مثنى ورباع.

 <sup>(</sup>۲) عسرات : صعبات. نهوم للعليا: نرومها. طبوع : طباع.
 (۳) لجوا : التجأوا. عفناهم : تركناهم.

<sup>(</sup>٤) غدوا : صاروا, خطار : ضيوف, ترى : ان, ممنوع : سالم.

شَر على اللَّي يَلْبَس الجَوْخ والأرُوع (١) لايابَعَد من هو هَذُوْر وَبَالُوْع ،،، مانَكَّلَه طَرْد المَعَاشِيْر وافْرُوع، فَجّاى غِرَّتُهُم الى جاهم هُجُوع (١) جَايِب خَويِّه مِن خَطَر مِظْلِم القُوْع (٠) وجلده سَر يْح وحَظ ثَوْبَه له شُمُوع (١) من دؤن وَجْهه عِقَّب اللَّوْمِ مَجْدُوعِ ٣٠ شَايل خَويَّه لِيْن سَرَّب على الكُّوع (٨) فىملحةماهى تَهجّىعن الجُوْع (١) مَن مِثْلَنايديبهارَجْل جَرْبُوع ... فِنْجَال بَاسْبَابِه حَصْل ذَبْح وافْجُوْع ،،، منار رَبْع تابعد كِلْ مَنْزُوع

بنى عُمَر بالله لهم حَظ وأنصار ورَشْدَان مِنَّا طَيَّب الرأس وَأَخْبَار عَبدٍ لِعَمِّه لِيْن حَوْل السَّنة دَار كم مِشْعَل في سَافِيه جَاله أَنْوَار ومِنَّا السُّمْيحِي حَظْ له قِيْل وَاخْبَار ذَبَح ذَلُوْلِه خَايِف يَلْحَقِه عَار ومِنَّا الصَّبِي ذَابِحِ أُخُوْهِ بِلَجَا الغَارِ وسُلْطَان جَارَ الله مُتُونِه مِن النَّار ومنَّا (على)مِدِّي من الهجن مِشْكَار جنَّاهَل المِلْحِة وحِنَاهَل الكَّار وفِئْ جَال بُنَ شَارِبه وَاحَدٍ ثَار وشَرْبَة من الماء أدَّى بها جل وَابْكَار

بني عمر : احد رافدي قبيلة سبيع الكبيرين. اللي يلبس الجوخ: الشجعان من الاعداء.

 <sup>(</sup>٢) طيب الرأس : كناية عن طيب الفعال, بالوع : مشوه.

 <sup>(</sup>٣) لين : حتى. المعاشير : الابل العشار. وفزوع : القوم يخفون في طلب الاعداء.

 <sup>(</sup>٤) مشعل في ساقته : الشعل: النار توقد مع الركب لهندى بعضهم ببعض عند السرى. في ساقته: خلفه. فبعاى غرتهه :
 مفاحر، الاعداء.

 <sup>(</sup>a) حط: جعل. جايب خويه : غرج صاحبه. مظلم القوع : قعر الدحل.

 <sup>(</sup>٦) ذلوله ; ناقته. سريح ; جمل ثوبه بثابة شمعة من اجل يهندى له صاحبه الذى في قعر الدخل المظلم.

من دون وجهه ; دون عرضه. عقب اللوم مجدوع ; حتى لايأتي امرا يلام عليه.

شايل خويه : حامل صاحبه. سرب على الكوع : هلك.

 <sup>(</sup>٩) مدى : مؤدى مشكار : نياق أصيلة. في ملحة: في مذاق. تهجي : تفيد. اللحة : الذاق اذا طعم منه عدو من اعدائه
 فن العيب أن برزاهم في ماهم نها.

<sup>(</sup>١٠) لوكانت اللحة رجل جربوع : يربوع. أو فنجان قهوة أو شربة ماء. ثار فيها: من أجلها. منزوع : من نزع منه الحيـه.

حَـقُلوا بِها مِلْج ولاَ مِثْلَها صار بَنِى عمر بَدُوْن بِاكْبَار وصغار قَصِيْرَهم لو وُخْذ مَعْهُم وهوجَار أيضا وحُرْمَنْهُم لهاسَلْم قد صَار

والمى من كل المَشَاوِيْه مَمْنُوع ووجِيْهَهَم ماتَعْظِى البَقَل مَنْفُوعٍ () يَعْظِى عِرَاف الجَار مَهُوْب مُمْنُوعٍ () تَعْنى مِن الآجْنَاب سِلْفَان وانْجُوْعٍ ()

عدد في هذه القصيدة.. جملة من المآثر التي عرفت عن قبيلة سبيع، واشتهرت بها، وهي \_ بحق \_ مجال فخر واعتزاز.. ولشاعرهم ابن حثلان أن يرفع رأسه بهذه الفعال الجميلة والمواقف المشرفة.

ذكر فيا ذكر أنهم أجاروا الركب المنهزم الذى التجأ الى قبر فهيد الصييفى، وكان فارسا مغوارا، وذا مكارم أخلاق.. فهو لايأخذ السقاة والرعاة، ولاحملة الغذاء والكساء، ويقول هذا فيه انقاذ للناس، ويجب أن يتحاماه كل من لقيه لئلا تتعطل الدروب، وتنقطع الحسنى بين الناس.

وذكر عن رجل آخر منهم يدعى السميحي.. سافر مع صاحب له من قبيلة مطير ففرغ ماؤهما وأدركها العطش.. فلجأ الى دحل من دحول الصمان يختزن الماء.. وهو تجويف عميق

<sup>(</sup>١) يدون : يؤدون. منفوع : نفع.

<sup>(</sup>٢) قصيرهم : جارهم. وخذ : أخذ.

<sup>(</sup>٣) حرمتهم : امرأتهم. سلم : طبع. الأجناب : البعيدين نسبا. السلف والنجع : جاعة البادية يتفقون في المضرب والمسير.

يخترق قشرة الأرض، ويوغل في الانحدار، متعرجا الى مئات الأمتار، وهنالك يفضى الى طبقة صخرية صلبة لايخترقها الماء.. فتكون محلا لتجمع الماء بصفة دائمة في الأغلب.. وعندما تشح الأمطار، ولايوجد الماء إلا في قعر هذه الدحول، فتكون متاهات كما فيها من مغارات متعددة، وتجاويف وسراديب يظل داخلها يلتمس الماء.. وكثيرا ما يهلك لأنه يسير في ظلمة، ولايهتدى الى طريقه الذى سلكه أولا..ر) وهنا وبعد أن ورد السبيعي والمطيري على هذا الدحل.. خيره السبيعي بن أن يبقى على فوهة الدحل لحفظ الركاب والمتاع، أو أن يلج ليأتى بالماء.. فاختار أن ينحدر في الدحل.. فانحدر وتاه وظل يومين وصاحبه السبيعي على أحر من الجمر حرصا عليه مع ما يقاسي من شدة الظمأ.. وعندها التجأ الى حيلة ربما تكون منقذة للجميع.. فذبح راحلته وسير جلدها سيرا واحدا، واخذ من شحمها.. فأذابه وقد قيصه فغمسه في الودك ليكون بمثابة الشمع، ولما جد أوقد في طرفه النار، وانحدر بهذا السير الطويل، وهذا الودك المشتعل، وظل يتقفر مغاور هذا الدحل وسراديبه فترة طويلة حتى سمع نأمة بعيدة جدا في عمق الدحل.. أدرك أنها نـأمـة صـاحـبه، ولم يزل يتجه شطرها حتى وجده.. فأخرجه وركبا راحلة المطيري بنفسها.

لقد انحدرت في أحد هذه الدحول وهو دحل (المشامي) ولم اخرج عنه الا بعد مايقرب من ثلاث ساعات بقليل من
 الماء مع رفقة في هم : متصور ابا الديبان، وعمد بن علي غلام لابن حشر، وسعد الحطيم الدوسري.

وهكذا كل ماعدده ابن حثلان في قصيدته من هذا النوع، مما سجل خالد لهذه القبيلة.. وذكر حسن لها.

وانحا المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى

# عُقَابِ العُسُوَاجِي .. وفهيدُ الفُوارِي..!

الأول من أشهر فرسان عنزة، ان لم يكن اشهرهم.. والثاني من أشهر فرسان شمر، ان لم يكن اشهرهم. والعداء آنذاك بين القبيلتين على اشده.. والقبيلتان متجاورتان، وكان منزل شمر هذه المرة على (حفيرة الشقيق)، ومنزل عنزة على (بيضا نثيل)، وكان كل من القبيلتين يرعى ابله في اتجاه غير اتجاه حدود الآخر.. فيبقى مابينها خصبا لاترعاه الماشية.. إلا أن الشجاع فهيد الفواري الشمري لايعبأ بما يخاف منه الآخرون، فيرعى ابله قريبا من جهة قبيلة عنزة.. وقد أغير عليها عدة مرات، فيصد الغارات بشقة وشجاعة واعتداد بنفسه، ولتحظى ابله بهذا القفر الذي يتحاماه الآخرون. فقيل للفارس عقاب العواجي العنزي أن هذا مايفعله فهيد الفواري، قال هذا استخفاف بنا، وقلة تقدير.. فأشرف ذات يوم على جبل يقال له (ساق) شرق بيضا نشيل ليرى ابل الفوارى منبثة هنالك كأنها المروفهي ابل (مغاتير).. فاغار علما عقاب وحده، وبعد تجاول قليل أكدت فرس الفوارى أو حصرت، والحصر عقل يصيب الفرس أو غيرها.. فيقال حصر اذا وقف ولم يستطع المشي، والبادية تسميه: (قَطِي)، فيقال قطت اذا احتقنت بالبول ولم تستطع العدو.

وعندها اسره عقاب، وأخذ فرسه، واستاق ابله.. إلا أن الشجعان عادة ذوو مروءة وشمم ونفوس كبيرة، فعفا عقاب عن الفوارى، ورد عليه جميع ماأخذ منه، وقال له: بعد هذه لا ترعى ابلك في هذا الاتجاه، وبعدها نكل فجعل يرعى ابله في اتجاه آخر، وقال: لايزال حظ عنزة يغلب حظنا، وسوف لااساكنه بعد في بلاد حتى فرسى يصيبها فها ماأصابها، وأنشد:

ماعاد تَسْوَى عندنا شِرب غِلْيُون مَاهِى لَنا، دِيْرَة(عِقَابٍ)و(شُعْدُون) كَمْ واحدٍ من حَرْبتَه طَاح مَطْعُون الدِّيْرَةُ اللِّي بَه تَخَمَّرُ الكُّحَيْلَةِ مااقـعـد بهايا وَالدِى رِبْع لِيْلَة فيها(عُقَاب)الخيل يَلْمَع صَفِيْلَة

وبهذه المناسبة قال سعدون العواجى يفتخر بفعل ابنه عقاب، ويذكر هذه الحادثة:

خَم الفُوَادِى يَوم مَاح الجَنَاجِيْنِ() وَقَبْلَه عَنَا بِجُمُوع قَوْمٍ قَوييْنِ()

(غُقَاب) حَقْ الطَّلْع من رَاس مِزْقَاب جَــادَّه مِــن(نَـجْـدٍ)على غِير مـاطّـاب

<sup>(</sup>١) حق الطلع : حق النظر. مرقاب : مرتفع. خم الفواري : خطفه. ماح الجناحين: أهوى بها.

<sup>)</sup> جلاه : آبعده. غيرماطاب: غير ماأراد. عثا : عبث.

لِيْث اللَّيُوث الهَايِجَة بِالاَكَاوِيْن (١)

ماآسِب ذِيْب الخيلِ مِيْر السَعَدزَيْن (١)

أهل الرَّمَك من سَطْوَته مِسْتَخِفِيْن (١)
عَوْق الحَصِيْم الى تَعَدَّى القَّوَانِيْن (١)
بِيَومٍ بِه يَنَا رُوْن طَالاً بِه الدَّيْن (١)
لَيْث السَّبَايا مَاضى له بَرَاهِيْن (١)
لَيْث السَّبَايا مَاضى له بَرَاهِيْن (١)
نَامَت عِبون اهل الدِّبَش مُسْتَر يُحِيْن (١)
وَاصْدَادَنا مِنَا يَبَاتُون سَهْرِيْن (١)

له مِخْلَبٍ ماتِفْدِرَه كِل مِخْلاب نَجْمَه طلع وفهبد نجمه عِنه غَاب نَجْمَه طلع وفهبد نجمه عِنه غَاب نَعِیْش یاعِقَابٍ ذعرخیل الآجْتَاب شیفِه بِهَامَات المَتَاعِیْر قَصَّاب وان جانَهَار فیه وَقْفَات الآشْتَاب يَلْكِد مَلاكِیْدٍ لاَبًا زِیْد وذِبَاب انْ مَد ذیب الخیل للسَرْح جَنَّاب وَحِنًا للسَرْح جَنَّاب وَحِنًا فِي ذَرَى عقاب وَحِنًا فِي ذَرَى عقاب

<sup>(</sup>١) الاكاوين : المعارك.

<sup>(</sup>۲) مير السعد زين : لكن التوفيق له دخل كبير.

 <sup>(</sup>٣) ذعر خيل الاجناب : معزع فرسان الاعداء. اهل الرمك : اهل الخيل.

<sup>(1)</sup> قصاب : جزار. الحصيم : الحصم. تعدى القوانين : تجاوز الانظمة.

وقفات الاشناب : المراد الانفعال والاستعداد للحرب. طلابة الدين : طلابة الثار.

 <sup>(</sup>٦) يلكد : بجم. لابا زيد وذياب: فارسين هلالين. السبايا : الخيل. براهين : دلائل.

<sup>(</sup>v) مد: سار. السرح: الابل تذهب للمرعى. جناب: محافظ. الديش الابل.

<sup>(</sup>A) حنا : نمن. في ذري حجاب : في كنفه. اضدادتا : جم ضد.

### بُطُولَة كُنَادِرَة

لم يكن السلب والنهب في شرعة دغيم العارضى واخوانه الأربعة عشر باكثر من انها الفروسية والبطولة ومدرجة المدح وسلم الفخار.. ولو قتلوا رجالا، وأيتموا أطفالا، وأيوا نساء، وأحزنوا قرابة.. ولو أفقروا بعد غنى، واذلوا بعد عز، او وقع القتل فيهم أنفسهم، وأخربوا بيوتهم بأيديهم.. فتلك شنشنة عهدهم وهجيرى مجتمعهم، فاليوم يغيرون ويواجهون مايواجهون، وغدا يغار عليهم والنتيجة هى النتيجة.. دنيا كلها سلب ونهب، وطارد ومطرود، والحظ فيها لمن غلب.

هكذا كانت حالة الجزيرة العربية قرونا متتاليات، حتى عمها الله بلطفه، وجمع كلمتها تحت راية واحدة، على يدى بطلها العملاق: عبد العزيز بن سعود.

فدغيم العارضى ورفقته هم من أبناء تلك المدرسة، وطراز ذلك الجيل.. لقد خرج هؤلاء الخمسة عشر غزاة كعادتهم، وفارقوا مضارب قبيلتهم ـ مطير وكأنما اختار بعضهم بعضا من بطن حافل بالبطولات، ومتشبع بالشجاعة والاقدام، هو بطن ـ العوارض ـ اختار هؤلاء الخمسة عشر، بعضهم بعضا من بين

أفراد تلك العشيرة.. لحمة واحدة، وشجاعة فائقة، وهدف واحد.. وكأنما كانوا ينظرون مايخبئه لهم القدر من خلال تلك المفاجات، وماتبدههم به المصائب في مغامراتهم العديدة.. كان ذلك عام ١٣٢١هـ حينا كان عبد العزيز بن متعب آل رشيد يصول ويجول، في شمالي جزيرة العرب.. وكان يأخذ بالظنة، ويعاقب المحسن بجرم المسيء، ويتشبث لانزال العقاب بأدنى سبب، ويحمل عن قبائل البادية أسوأ فكرة، ويرى أنه لا تثبت له راية ولايقوم له كيان، مالم يستذل القبائل و يرهبها.. بخلاف ماكان عليه سلفه محمد آل عبد الله الرشيد، فرغم مايتصف به من عدل، وتبصر في شئون الرعية.. إلا أن ذلك لم يكن وحده كافيا في سياستها بالرغبة.. اما اذا سيست بالرهبة والرغبة معا، واستطاع السائس معرفة متى يستعمل احداهما ويترك الأخرى.. استقامت له قناتها وسلس قيادها.. وهذا مالم يوفق له عبد العزيز الرشيد.

لقد استهدفت غزوته هذه المرة قبيلة مطير. الضاربة في مرابع الصمان مما يلى الحتيفة حيث تتجمع حول رئيسها وطبان الدويش وهزاع بن شقير، ورغم أن عبد العزيز بن رشيد في خيله ورجله، وصولته ودولته مما لايخشى معه من قلة أو ذلة، تجاه قوى الأعراب المحدودة، وما يحملونه في أذهانهم من سطوة الحكام ومفاجآتهم رغم ذلك فأنه يطبق سياسة المباغتة والأخذ في الغرة، فلقد بعث عيونه حينا قارب مضارب القوم

بمراحل ليتنطسوا اخبارهم ويسبروا قوتهم.. والعيون هناهم نخبة ممتازة من أكفأ الجيش ينتخبهم القائد، ويتحرى فيهم الشجاعة والشبات والرزانة، حتى اذا جاءوه بخبر اطمأن اليه.. فلا غرابة أن ينتخب اليوم ابن الرشيد غانم بن زويمل طائفة من طرازه، ليجيؤه بخبر القوم فلقد ذهب هؤلاء يستحثون جيادهم ويسلكون من الطرق مأمنها، وما هو حرى بتحقيق الرؤية من بعيد، مع ستر اشخاصهم، ولم يطل الغياب بين العيون والقيادة حتى كان اللقاء المذهل، بن هذه العيون وبن ركب العوارض الخمسة عشر المنبعث غزوهم من العرب المغار عليهم الى الاغارة على أطراف عرب شمر قبيلة الأمير بدون أن يعرفوا عن الأمير شيئا، لقد كانت طبيعة الأرض الجبلية وشجرها الملتف، ورغبة كل من الفريقين أن يجعل من طبيعة أرضه حاجزا يستره من الأعين، كان ذلك سببا في هذا الاصطدام بين فريقين كل منها يريد الفتك بصاحبه، فالتحم القتال بينها وكان الوقت ضحى، ولم يشأ ابن زويمل كبير عيون القيادة ان يتخاذل أمام ركب يرى طائفته أكثر منهم عددا وعدة، فيرسل الى قيادته يطلب الـنجدة، بل ظل هو وطائفته في صراع مع القوم، حتى قتل القوم منهم من قتلوا، وعقروا من الخيل ماعقروا، وهنا بعث ابن زويمل مستصرخا للقيادة.. فأجلبت بخيلها ورجلها، وأميرها ومأمورها، واذا بالفضاء ينقلب على العوارض جيشا وخيلا، وتحنانا وتصهالا.. فعمدوا الى ابلهم ووضعوها في قرن واستاقوها،

وضربوا خلفها سورا من استماتة واستبسال وتنمر، وجعلت الخيول من حولها تكر وتفر، وجعل الرصاص يمطرهم بوابله الجهنمي، وهم كلما امتد بهم الوقت زادوا قوة وبسالة.. وكان ما يخافه ابن الرشيد من هؤلاء الركب، هو أن ينفلتوا، أو ينفلت منهم من ينفلت، فينذر القوم المزمع الاغارة عليهم.. أما الآن فقد امتلأت الأرض من قتلاه، ومن خيله وابله المرداة، فهو حينئذ طالب ثأر، ومن وراء ذلك فجبروته يأبي له أن يتراجع أمام هذه الحفنة لتقول الأخبار: ان ابن رشيد بقضه وقضيضه لم يستطع اخضاع خسة عشر راكبا وأى معنوية تبقى له بعد هذه؟

يتخيل هذا ثم يرسلها ململمة الى هؤلاء الألداء المعاندين، فترجع خاسئة خائبة بعد أن تفقد ماتفقد.. والنتيجة هي غروب الشمس، واختفاء العوارض تحت جنح الليل، لم يقتل مهم قتيل، ولم تلن لهم شكيمة، أو يغمط لهم جانب.. أما الامارة العظمى، والجبروت السافر والخيل والخيلاء، فقد رجعت تجر أذيال الخيبة، وتتحسس جراحها، وتتفقد قتلاها.. أما العوارض فقد استووا على ظهور مطيهم، ورفع شاعرهم عقيرته:

فَال زَلُوا وَقَفَّى الجَيْش زِرْفَالِي، يَوم عَدى الرَّفِيْبة رَاس مَشْدُوْبَة شَوْف رَيْبَة ومنه القلب يَهْتَالِي قال أنا شِفْت شَوْف لابليْتُوبه

عدى : ارتفى. رأس مشذوبة : رأس جبل عال. زلوا : انهزموا. قفي الجيش زرقالي : أدبرت الهجن مزرفلة. (r)

شفت شوف : رأبت مرآی. شوف ربیة : مرآی مربیا.

وَانْتَوْوا جِيْشَنا مَاضِيْن الْأَفْعَال (١) كِل فرم علها صَامِد إبلال، الحققوا سربة تسعين خيال يوم يَرْسِل علينا خيله أَرْسَال،، لاقسرايا ولاتسربن ولاجسال (٠) واحتموا جيشهم ماضين الأفعال (١) وَاقْفَت الخيل فيها الدم شَلاَّل ١٠٠ في مَفِينض الدَّعَث من نَايف الجَال (٨). العَوْض صَار منها بَسُ الأَحْبَال (١) فوقها من غريب الغم والخال ٥٠٠ والمرّاجل لها حرزّات ورْجمال،،،، مَاهَفَيْنا على الدِّنيا لناتال ٥٠٥

لَحْفَت الخَيْل بالنَّوْمَّان مَرْكُوْبه تَبْغِي الجَيْش مِيْر الجَيْش عَيْوْابه كل ماقِلت عَنّا هَوْدُوْا نَوْبِه يَحْسِب أَنَّا نَعَوَّد عِند مَنْدُوْيَه يــوم لحق الأمير ولَحْقِت الشَّـوْبــه طَبُّقًوا لابنى في كل مَسْلُوبه شاف واالف علمن دبع تَمَعْنَوْابه خَلَفُوا سَابِقِهِ بِالقَاعِ مَصْيُوبِهِ كم جَوَادِ بحد الكُوعِ مَضْروبه جَيْشِنامارَكَبْها كِلْ زَارُوْبَه للطُّفر ساعةِ وإن حل ماجُوبَه تباغمار بسوق الموت مجلوبه

التومان : بطن من قبيلة شمر. وانتووا جيشنا : نووا اخذ ابلنا. (1)

مير الجيش : لكن الابل. عيوابه : ابواعليه. صامد بلال : قوى أمن. (Y)

هودوا نوبه : كفو امره. سربة : كوكبة من الحيل. (r)

نعود : نرجع. مندو به : رسوله. (1)

الشوبة : قَاعدة الجيش. مزبن : ملجأ. جال. ركن يؤى اليه. (0)

طبقوا لابتي : اخذوا سلاحهم الجيد. احتموا جيشهم: حوا ابلهم. (1) (v)

شافوا الفعل : رأوه. تمعنوا به : هولهم ديدن. وقفت : أدبرت. خلفوا سابقه : تركوا فرس الأمير ملقاة على الأرض. (A)

بس الاحبال: فقط عوضها حبالها. (1)

جيشنا : هجنا. كل زارو به : كل جبان مرجف. عريب العم والحال: أصيلهما. (1.)

الظفر: الشجاعة. ماجوبه : واجبه. المراجل: الشجاعة. حزات : اوقات. (11)

ماهقینا : ماظننا. تالی : آخر. (11)

#### من صَلاةِ الصَّحَى باقابِل التَوْبَة لِين غابت وحِنا هَوْس وَاقْتَال،

تلكم هى قصة العوارض، وكلها صبر وجلد واستبسال، ويوم يهيء الله لفلسطين واخواتها من أمثال العوارض، هو اليوم الذى يستقل فيه وطننا العربي استقلالا تاما كاملا وانه ليوم قريب لابعيد ان شاء الله «ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد».

<sup>(</sup>١) لين غابت : حتى غربت الشمس. هوش : عراك

### الجواب ماتكرى وتسسمع

لم تزل لغة الحديد والناربن القبائل العربية، وتبادل الثارات هي المادة الدسمة التي يستقى منها الشعراء فنهم، و يتخذون منها أنجع الوسائل لحبك قصائدهم وتجويدها.. اما اذا قـام مـع كـل قبيل من المتحاربين شاعر يتغنى بمفاخرهم ويشيد بمآثرهم ويلهب أحاسيسهم، ويحرك فيهم حب الثأر وحماية الذمار، ويسلق بشعره من أرادهم بأذى في القول أوالفعل، أما اذا ظفرت القبيلة بشاعر نابه يكفيها هذه الجوانب، فقد ظفرت بنصيب اوفى، وضمنت نباهة قدرها واشادة مجدها، والا لما قدمت البشائر بنبوغه وجاءت به يقدمها، ويتكلم بلسانها في أسواق العرب ومجمامعهم.. لذا لم يكن بدعا حينها يكون الشاعر الشعبى عبد الله بن ربيعة لدى الأمير (بندر السعدون) شيخ قبيلة المنتفق مثابة ابنه يجله ويحترمه، ويغدق عليه العطايا، و يواصل له الهدايا، و يرى فيه الى جانب مايعمر به مجالسه من طريف القول وظريفه وقدمه وحديثه.. يرى في شعره اذاعة محامده، وردئًا يقف في وجه من ينال من عرضه، أو يغمز من حانبه.

كما كان الشاعر الشعبي عبد العزيز القصيمي هو الآخر

لدى (صفوق الجربا) أحد شيوخ قبيلة شمر، يحتل نفس المنزلة، و يقوم بعين الوظيفة.

وكما اعتادت هذه القبائل شن الغارات بينها واهتبال الفرص لابتزاز الأموال، وقتل الرجال.. أغار بندر بن سعدون في قبيلته، على سلطان بن سويط في قبيلته أيضًا على ماء يقال له (دافـنــة)، وكان الأمير صفوق الجربا يقيم ضيفا لدى سلطان بن سـويـط في قلة من قومه، اختارهم لرفقته في القنص، فرمت بهم النـوى هـنـالـك، ومـاشعروا الا وغارة بندر بن سعدون تباغتهم، وماكان لسلطان ولالصفوق وقومها حظ في القاومة، وصد الغارة، فقديما قيل (العدوة لمن عدا بها).. فامتطوا صهوات خيـولهـم، ولاذوا بـالـفـرار، واسـتـحوذ بندر على المال واستاقه.. فكان في عمل بندر هذا مادة خصبة واستفزاز مؤثر لقريحة شاعره عبد الله بن ربيعة، فطفق يقول

مِنْحَرَى يَظْهَر مِن الشَّرق عِبْنُه، صَاحَوا عَلَف وَاشْرَف على راس مَرْجُوم نَارَت عِنْه خَرَّام عِفْبَان (لِبْنُه)،، حِر من (العَظشان) بَوم الارّج الحوم والشَّمَّرى للشاء بَلْبَك طَعِبْنَة، وَهَجِيْجٍ سُلْقَانِ السُّورُبُطِي وَطَا الكُّوْم

صاحوا علف : نادوا الطير لأكله. مرجوم : مرتفع. متحرى : متوقع. عبه : شبع. (1)

حر: صقر الاج الحين : حلق. ناوت : هريت. خرام عثيان ليه: هراب. عثيان : جع عقاب. ليه : السم مكان. (+) معبع : هرب. وطا الكوم : تطرفها. بلك ظمية: بمد دهره. (+)

البوم مِنْفَلَدٍ قَلْبِ النَّمَامَة قَرِيْتُه (٥) البَّمَامَة قَرِيْتُه (٥) البُولِيِّة (١٠) البُولِيِّة (١

وَصْفُوق من كَوْن (المُقَبَّر) الى اليوم يَاذِيْب يَاللَّى بالخَلا تَسْجِم سْجُوم

وبعث بقصيدته هذه مدلا معتزا للشاعر عبد العزيز القصيمي شاعر صفوق الجربا، الذي انهزم أمام اغارة بندر، وكأنه يقول له هذا هو الذي يستحق المدح، ويصح أن يقلد فرائد الشعر وشوارده، لامن ولى الأدبار لايلوى على شيء.. فأخذها القصيمي وذهب ليطلع ممدوحه صفوق عليها، فأبي صفوق أن يسمعها منه في ذلك الأوان، وأمره أن يحتفظ بها لديه حتى اليوم الموعود.. فطوى الشاعر نفسه على مضض وطواها صفوق على حتى يكاد يتميز له ولكنه يرسم الخطة، ويعد العدة ليكيل الصاع صاعين، ويضرب ضربة قاضية، تشفى غليله، وتبرد جوى قلبه.

ولما رضى عن تدبيره، وحان الوقت المناسب، اطلق صوته في قومه الحنقى الحردين، الذين لم تندمل بعد جراحهم، اطلق صوته: يالثارات القتلى \_ بالدفينة \_ فلباه شباب قومه وشيبهم، وانطلقوا كما ينطلق الأتى من منحدر، الى حيث يقطن بندر السعدون على ماء \_ كابدة \_ فضربوه ضربة كانت هى

 <sup>(1)</sup> كون المقبر : محركة المقبر متقلد قلب النعامة قريته: آخذ الذل بمجامع فؤاده حتى أصبح قرينا له. والنعامة توصف بالذل.

 <sup>(</sup>۲) الحلا: البر تسجم: تعوي عواء كثيرا. زج العوى: ارفع العواء. لذيابه: الدفينة: السم مكان.

القاضية، مزقوه وقومه شر ممزق، وغسلوا ماعلق كبودهم من غيظ وحنق، وانصرفوا يتقدمهم النصر و يبهجهم الثأر.

وهنا لذ للأمير صفوق أن يستمع لشاعره ينشد قصيدة ابن ربيعة، وأجابة شاعره عبد العزيز القصيمى عليها.. فاستمع القصيدتين، وأمر بارسال مايسمع، بعد مايرى.. فكتب شاعره الى ابن ربيعة قائلا:

يَازَاكب حِر هَمِيْم الى قَام يَلْفِى عَشَيْرى لَلْمَقَابِيْل زَقَام ابن رَبِيْعة زَبْن مَن جاه مِنْضَام قِل ظَيْرِك اللَّى به تُصَفَّر مِن المَام اللَّى نَحَا سُلْطَان وضَفُوْق للشام غَذَيْت له ظَيْرٍ مَاالاَظْيَار ظَمَّام ولاظنيى تلقي ياخوزيد مهزام ولاظنيى تلقي ياخوزيد مهزام صاحوا علف واشرف على رأس جِرَّام

يَظْوِى مَسِيْر العَشْر فِي رُبْع بُوْما الْ كَانَ أَصْحَابَ وَلَـ وَكَانَ فَوْمار، إِنْ كَانَ فَوْمار، زَبْنِ الذي حَمَّالَ مَانِيْب دَوْمار، اللّي يَصِيْد مُشَمْرَخَات الحُشُوْمار، والخَرْ عَلَى يَذْكُر مَرَق من هُدُوما يَدِيى الظّيُور إِن طَار عِني ظُرُومار، طيرك ايلى من جاه طيرى يحوما وطالح بشَرْقى وَإِي الجَوف حَوْمار، وطالح بشَرْقى وَإِي الجَوف حَوْمار، وطالح بشَرْقى وَإِي الجَوف حَوْمار،

للمقابيل زقام : كف لكل مايهمه. سواء كانوا أصحاب أو قوما.

<sup>(</sup>٢) زبن من جاه منضام : ملجأ لكل من جاءة مضيوما.

 <sup>(</sup>٣) اللي به تصقر : الذي به تصيد. مشمرخات الحشوما : مشمرخات المباني العالية.

<sup>(</sup>٤) يدعي الطيور : يترك الطيور الجارحة عميا صها بكما.

جرثام : مجرثم. بشرقي وادى الجوف حوما : رآى هنالك حوما زيلة.

وتُوجِي لابن مِعْجِل بكَفِّه بُغُومًا(١) ونَارَت عِنه عِفْبَان الأَدْعَمِ خُرُوْمان في رأس فَوَّاد الجَينِلة يَعُوما تَزيْل هَدَّاته بُرؤس الخُشُؤماس لِبيْبَان صَعْبَات المَعَالِي قَصُوْما إلى مَايُقَال المَا انْتَثَر مِن غُيوْمان بقاع سهاكيك سماح دموما وَاتِي برَبْعِ كَلْ أَبُوْهُم عُمُوْما وَيْشْهَر سَمِيْح الرِّيْس يَم النَّجُوما بعِقْبَان اطْرَفْهُم الدّ الخُصُوما الى باعوا الشِّيْمَة هَلَه بالحُشُومان اللَّى على كل القَبّابل يَحُوما صُفُوق مُحرَبُ راي سُوْد الخُتُومان

وَاقْبَل يَقِد الجَوْ نَقْدِيْدِك الخَام وصاحوا عكف واشرف على رأس جرثام غَشَّام ظَرْح الشام لِلصِّيد جَشَّام . حِر غَشَمْشَم لِلثِّرَيَا شَهَرَ شَام دُوْلاب لُـوْلاب للأبْـوَاب قَـصًام الطُّنير قَرْنَسْناه وَاصْر لِك أَبَّام وظالع جَهَامِي يَوْم اطَالِع لك إجْهَام تَاتِي بِلمَّاتِك عَبيْد وخِدَّام وَامْشَع سُبُوق اللَّى كَمَا زَرْقة القَام وبَدْلِي عَلَيْكُ اللَّي للأَغْمَارِ طَمَّام رَبْعى هل الشِّيْمَات في كِل مِقْدَام يَسْلُون مَن لِرْباع الأَضْدَاد هَدَّام فإن قِيْل مَن هو قِل لهم ريْف الأَيْنَام

وهكذا يأبى العربى الا ويثأر لنفسه، ويرد الصفعة بصفعات لخصمه ولاينام على مضض، أو يخلد على هوان. فأين

<sup>(</sup>١) بغوما : تصويتا.

<sup>(</sup>٢) صاحوا علف : نادوا بالعلف. جرثام : مكان عال. خروما : نافرة.

 <sup>(</sup>٣) غشمشم : غاشم. شهر شام: شهر من تلقاء الشام. هداته : اصطفاقه.
 (٤) الى مايقال اللا انتثر : اذا أى وقت الهدد.

<sup>(</sup>٥) بالحشوما: بالكلام.

<sup>(</sup>٦) رأى سود الحتوما : راي الحكام.

الىثأر من حثالات العالم، وخفافيش الانسانية، وسبة الأجيال في فلسطين، والجزائر والجنوب العربيين.. أنسينا؟!

 <sup>(1)</sup> كتبت هذه القصة قبل أن تتحرر الجزائر والجنوب العربي. وقريبا أن شاء الله تتحرر فلسطين.

قصَّة حُبّ

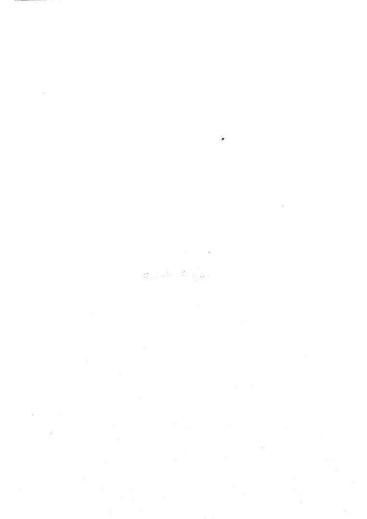

## مَاكُنْتَ أُوَّل عاشق . . ١

أهذا الظبى الأتلع الأغن يمر بى في كل لحظة.. وكأنما هو يمشى على قلبى، وأحس كأن قلبى في محلب طائر يلجلجه حينا أعلم أنه يغذى لغيرى، وينمى لسواى.. وإذا فسوف أعمل خطة أغامر فيها مغامرة متهورة تتحدث بها الأجيال.. والا فلماذا ابن عمها يحول بينى وبينها، ويحجرها عنى وأنا أريدها وهى تريدنى.. هذا ما حدثته نفسه به (فلاح) بن زبدية الرشيدى، الذى أحب الفتاة الرشيدية، وهام بحبها، وبادلته حبا بحب، وولها بوله.

وفي يوم كانت ترعى ابلها، وحولها قطعان أخرى من الماشية يرعاها رعاة آخرون.. واذا بجبيبها (فلاح) يقبل عليها في هذه البرية ممتطيا جواده.. ولاغرابة أن يدنوا فارس من فتاة يكلمها وتكلمه، ويأخذ خبرها وتأخذ خبره فتلك ظاهرة غير منكرة.. فدنا (فلاح)، وأخذ يكلم الفتاة ويلاطفها، وقد انحدر من تحت فناعها على صدرها الى ماتحت الوسط معثكل جدلته، وظلت وقوس جدائله كأنها طاقات الزيرجان تتماوج مع حركات المداعبة وتستقر مع الاستقرار، ونفس فلاح تكاد تذوب مما

ترى.. فتناول فلاح هذه الجدائل ليداعبها بيده، وليشمها ويمسح وجمهه بها.. فزاده هذا ولها وفزعا، وطاب له حينئذ أن ينفذ فكرته التي بيَّتها قبل.. فأخذ بمجامع الشعر بيد جذبها بها، وكمانت اليد الأخرى تستلحقها لتستقر في حضنه على ظهر الجواد، وليركض جواده لتذهب تسابق الريح، ولتطلق حبيبته أصوات منكرة سمعها رعاة القطعان.. وحالاً ادركوا أن فلاحا اختطف فلانة، وذهب بها الى مالايعلمون، ولا تعلم الفتاة، ولايعلم فلاح نفسه.. فاستصرخوا الفريق بعد لأى.. ولكن أين منهم اللحاق بفارس انطلق بمنهى حضره لقد هدأ صياح الفتاة معه، ولم يهدأ قلبها حشية العار من ناحية، وخشية الموت المحقق من قبل أهلها.. فانهم سوف يفسرون الأمر بأنه باتفاق بين الطرفين.. هذا ماظلت تحدثها نفسها به.. وقد استقر رأى فلاح أخيرا على أن يذهب الى البلاد الجاورة، اما العراق، واما الكويت.. وهنالك قد ينجو من عقابيل جرمه.. وعند غروب الشمس كان الاعياء قد أدرك فلاحا والفتاة والفرس، وقد عن لهـم خباء من بعد، فأشارت الفتاة على فلاح أن يذهبا الى هذا البيت، وينزلا لدى أهله ليلتها، وفي الصباح يكون مايكون.. فوافقها على رأيها وفي قلبه خيفة، فنزلا ضيفين على صاحب البيت، واذا به (جدوع الرشيدى) ابن عمهم في القبيلة، وبعد أن استـقر بهما المقام، وثبت الفتاة، ولم تخلق الا و يدها في عنق جدوع صاحب البيت: أنا داخلة على الله، ثم عليك ان هذا نهبنى، وعزم على أن يلبسنى حلة العار إلى الأبد. فقال: زبنت وخاب طالبك أما انت فقومى واقعدى بين حرمى وأهلى، وانت في جوارى.. وأما أنت يامجرم فلولا أنك في بيتى وضيافتى لقتلتك على خيانتك، واذهب الى غير رجعة.. فضى من عنده يجر أذيال الخيبة، ويقول:

> عَزِّ اللهِ إِنِّى فِي عَشِيْرِى تَرَدِّيْت ياليتنِي عن بيت جَدُّوْع صَدَّبْت أَمْر سَدَاه الله وَأَنابه تَمَضْويْت

وَرَدُت به فبل الدُّنَس في العَبَاوِى(ر) وَامْرَحْت عن بيت الرَّشِيْدى خَلاَوِى(ر) سُـوَالِـفٍ ماعاد تَنْحَى بَلاَوِى(ر)

فاما الفتاة فقد استقرت لدى مجيرها.. وأما أهلها فأخذوا أثر الفرس، وساروا معه حتى أوقفهم الأثر على بيت جدوع مجير الفتاة، ومنذ اختطفها حتى وصلوا بيت جدوع لم يروا أن فلاحا أوقف فرسه، أو نزل بالفتاة على الأرض.. مما يطمئهم على سلامة ابنتهم من الخطيئة.

لقد طالبوا جدوعا أن يسلمهم الفتاة، فأبى وقال: هى في جوارى حتى تعاهدوننى بالله أن لاتمسوها بسوء أبدا لامن قريب ولامن بعيد.. فلو انها كانت على اتفاق معه كما تابعت

<sup>(</sup>١) ترديت : قصرت. الدنس في العباوي : الدنس في العباءة.

<sup>(</sup>٢) هن بيت الرشيدي خلاوي : عنه بعيدا لاأعرف.

<sup>(</sup>٣) سوالف : هروج.

اصواتها حين اختطفها ولما أخذت بمعاقد ثيابى تستجير بى منه.. فعاهدوه عهدا موثقا.

ثم طلبهم باسم الشيمة والمروءة والشرف أن يعطوه ماسوف يطلب. فظنوا أنه سيطلب الزواج منها، أو أى أمر آخر.. ولكنه سيطلبهم أمرا لم يدر بخلدهم.. فأعطوه طلبته.. والعربى اذا أعطى لا يعود في اعطيته مها كانت الظروف.. أنه يطلبهم أن يزوجو فلاحا هذه الفتاة.. فتاة أحلامه.. إنه الشجاع المعروف، والكريم المشهور، وابن العائلة الطيبة ومن ذا سوف تزوجونها به أكرم وأجود من فلاح الذى اختطفها.. فتمموا ماأعطوه وأرسل في أثر فلاح ورده، وتزوج الفتاة، وانتهت المشكلة.. وكان واسطة الخير دائما سببا في كل خير.

## جَدَّد جُرؤح العَوْد

هده الكبر وجعد وجهه وغضن خديه، لم يعد ذلك الفتي المبسوط القامة، السبط المنكبين، الوسيم الأعفر.. بل تدانت خطاه، وتقوس ظهره، وارتعشت يداه، وبكى شبابه وتلوح اهابه.. انه (بصرى الوضيحي).. ذلك الفتي الغزل المشغوف بحبهن، المفتون بجمالهن، المطلق فيهن غرر شعره وشوارد دهره.. عزم على أن يتوب، وعلى أن يكفر عن ذنوبه، ويلج باب البر الرحيم، ليعفو عما سلف، ويغفر مااقترف.. انه سيكون في ركب الحجيج هذا العام ليتضرع بين يديمولاه في تلك المشاعر المقدسة، والمواقف المفضلة، يتحرى نفحات الله ويتعرض لمرضاته، ويترب خديه تائبا منيبا.. فكان ماعزم عليه، فغض طرفه وأخبت وخشع .. فإنه لارفث ولافسوق، ولاجدال في الحج.. فقضى تفثه وأوفى نذره وطوف بالبيت العتيق.. وحينا هم بالتوديع، وأودع جعبته ماأودعها من أعمال صالحة وبر وصلاح.. جاءه أحد رفقته، فقال اني مستشيرك في حاجة هنا، فتعال اعطني مشورتك بها، فانني لست فيها بخبير، فقاده اليها هنالك وسط متجر يغص بأنواع الثياب المزركشة، والحلى، والتحف، والهدايا.. انها غارقة فيه تقلب وتساوم، وتماكس وتشترى، وتُحمِّل فتاتها ماتبتاعه في غفلة من رقيب ينظر وجهها المستدير المورد، وشعرها المعثكل الأسود، وتتماوج عباءتها عن جسم غض بض مهتن كله فتنة وسحر وجمال. ولم تعلم أن هذين يرقبانها بأعين تكاد تلتهمها.

وقف صاحب الحاجة بالوضيحى، وقال هذه حاجتى أردت أن أفتنك بها، وأختبر نسكك وتدينك.. بهت الوضيحى مما يرى، والتفت الى صاحبه فرماه بعدة عبارات من النكاية والعتب: «أفي مثل هذا الموقف تدعونى لمشاهدة هذه، وبعد أن عاودت نفسى وراجعت ذنبى وبلغت من الكبر مابلغت تحاول أن تفتننى؟!.. انك لشيطان.. ولكن أنى لي بعدئذ أن اتخلص مما علق به قلبى واهتز له شعوري، واضطربت جوارحى.. اليس من قبلى ممن ابتلى بمثل ماابتليت به.. يقول:

وذو الشوق القديم وأن تعزى مشوق حين يلقى العاشقينا

لاأستطيع أن أرم من هنا حتى اسجل وجدى وأفرغ مافى صدرى وأنفث هذا الذى أجده شعرا عله يريحنى و يسلينى..» فلأقف هنا بباب المتجر وأسارقها النظر، وأترك محاسنها ومباهجها تملى علي وأنا أترجه شعرا، يتفق ومأأرى ومااخذت به من هذا الجمال الخارق البديع:

جَدَّد جُرُو العَوْد والعَوْد فَاضي، أَشْقَحِ شَفَاحِ ولاهِقٍ بالبَياضِ(١) ريع النَّفل بمَطْمِطمَات الغيّاض، حمد تمرهن وافقات غضاض تباتيام ماتيني وتيئنه تغاضي غِـرُ الـمُزُونِ اللَّى وَطَنَّه وَفاض () ونمْرِ على وَضْحَا جَرَى له عَرَاضِي يبْسَة شَمَاشيْل العُدُوْق النَّفَاض (٠) أرْكَن على كَبْدِه كُوى عِرَاض، على زَعَاع يسوم قَـوْظـر وَنَـاض رَكْبَه عَلَيْه تَشَنْطح باعْترَاض على خِياطِه ناب الأرداف راض أنا طَوَيْت رشَاي وأَفْفِيْت قَاضِي

السُّبايه اللِّي جَابِ بَصْرِي يَقِنُّه يامَنْ بُعَاوِنِّي على وَصْف كِنَّه لاهبب لازفرة ولاهى مصنة ونهدين للنوب الحمر شؤلعنه بالبت سِنِّي صَاغِر وَقْم سِنَّه باجَرْح فَلْبِي جَرْح وَاد وَطَنَّه البيشض قبلى مخسن عَذَبَنْه والبيض كم من واحدٍ يَبَّسَنَّه عِزّى لِمن غِر النَّنايا كَوَّله شوفى بعينى والخدم يركبنه فَوْق أَشْفَحٍ من زَمْل أبوها مَضَنَّة بِمُشَجِّرِ مِن سُوْق هَجْرِ مَغَنَّه وَيْن أنت يامِشِفي على طَرْدِهنَّه

<sup>(</sup>١) التابة : الفاوي. يقنه : يسوقه. والعود قاضي : الشيخ خالص.

 <sup>(</sup>٢) وصف كنه : وصف لونه . أشقع شقاح : أعفر لاهل بالبياض.

 <sup>(</sup>٣) زفرة ومضنة : رائحتها كرية. بعطمطمات : في الفياض المتكاثف عشبها.
 (1) اللي وطنه : الذي وطنه.

 <sup>(1)</sup> اللي وطنه: الدي وطنه.
 (a) كونه : كو ينه. أركن على كبده كوي عراض : وضعن الكاوي عراضا على كبده.

#### هكذا يَمُتَحِنُونَ الشباب ا

عشقته غض الشباب، مورد الخد، سامق البنية، متوقد العينين، ذا لمة تنسدل على كتفيه، وذقن لم يبقل بعد.. وهو أيضا غزل ضاحك، يرسل النكتة بلا تكلف، فتجىء مهذبة ضاحكة.. و يتحدث فينثال حديثه متسقا هادئا ملتقطا مختارا.. كأن مستمعه يتلقى خبرا طريفا جديدا.

ومالها لاتعشقه وهى فتاة الجمال، وربة الحسن، ومطمح انظار الشباب، وموضع فتنتهم، والذكية قلبا، والهادئة طبعا، والمؤدبة المهذبة.. وبالجملة فلم تك تصلح الاله، ولم يك يصلح الالها.

فلماذا لايكونان رفيقى عيش واليفى حياة.. ان هذا ما يحول دونه سنن المجتمع الجائر والتقليد المر.. ان سنة التحجير تقول لايمكن لفتاة أن تطمح عينها لأحد، ولايمكن لفتى أن يتعلق قلبه بفتاة.. الاحينا لايكون في أسرتها من يحجرها لنفسه.. الأقرب فالأقرب.. واذا خرج أحد على هذا التقليد من الفتاة أو أهلها، أو من الفتى ومن ورائه.. فهى الفتنة والدم وقطيعة الرحم.. أما هذه فابن عمها القريب المتجعد الاشمط، الذى لوحته السمائم،

ووسمته طبيعة الصحراء، فأصبح اسفع مقلوب الإهاب مسحوحم الوجه.. انه قد حجرها يبغيها لنفسه فان انقادت فبها ونعمت، والا فلتظل ترعى شبابها وتسامر همومها.. إلى الأبد.

لقد أدرك ابن عمها انها تحب هذا الشاب الذي خده يشبه خدها وقده يشبه قدها. فكبر عليه ان هذا الشاب الغض البض يطمح لأن يكون شريك حياة فلانة ابنة عمه و(حجيرته)، وهو \_ أى هذا الساب \_ غر لم تحكمه التجارب ولم تَرُضُه الأحداث.. بينا هو \_ أى (حجيرها) \_ قد صقله الزمن ولاكته الحياة.. ان هذا مايزيده تشبئا بابنة عمه وتعلقا بها.

ولكن لماذا اليس هذه عادة ظالمة، ومبدأ مسرفا في الجهل، ومنهجا جائرا؟!.. هذا ماراجع به نفسه ابن العم.. بقى أن يكون هذا الشاب كفئا في رجولته وشجاعته وصبره.. فاذا كان مؤهلا خلقيا فلا مانع لدى ابن العم أن يتركها له.. لقيه وسلم عليه، وهش في وجهه وقال: انك شاب تعجبنى في حذقك وتصرفاتك، وأنا عازم على الغزو وحدى لطلب الرزق، وأحب أن تكون معى رفيقا ومؤنسا، ومساعدا وشريكا أيضا، فيا يقدر لنا الله من رزق.. قال الشاب هذه أمنيتى.. فضيا في سبيلها، ولما جد بها السير، واستحكمت وعناء السفر بدا ابن عم الفتاة يقسو على الفتى في أوامره، ويعنته في تصرفاته، ويرسله لرعى على الفتى وإذا عاد بها قال: يابنى عملت غذاء فغلبتنى نفسى الركاب، وإذا عاد بها قال: يابنى عملت غذاء فغلبتنى نفسى

وأكلته، ولم أترك لك شيئا، ومع ذلك يلقى من الشاب صدرا رحبا، ونفسا طيبة، وهكذا.. حتى اذا عن لهما فريق طمعا في أن يكون كسبها منه، قال للشاب: اتختار ان تبقى في رأس هذه الرابية تحمينى من ورائى، وأنا أسطو فاختطف ماأختطف من هذه الابل، أو أنا أبقى وأنت تسطو؟.. قال الشاب: بل أنا أسطو وأريك، فأنا أصغر منك وأحق بخدمتك.

فسطا واستاق عشر نياق في غفلة من أهلها، ومر على رفيقه فانطلقا بها جادين في السير ليلتها ونهارهما خشية من الطلب. ولما قربا من أهلها أحب ابن عم الفتاة أن يقسم الكسب قسة جائرة لكى يستطلع ماوراء الشاب فقال الشاب: أنا ابنك والذى تختار لى فيه الخير. فعلم أنه شاب مهذب ومؤدب، وأن مستقبلا كبيرا من الشجاعة والمكانة ينتظره، وأنه أهل لأن يكون رفيق حياة ابنة عمه بكل جدارة وأحقية.

ولما قدم أقام ابن عم الفتاة مأدبة دعا اليها الفريق، ولما طعموا قص عليهم قصته مع الشاب وامتحانه له، وماأبداه الشاب من جلد وصبر ورجولة.. وقال اشهدكم أن هذه الابل التي أتينا بها ملك له.. واننى قد تنازلت عن ابنة عمى فلانة له أيضا، فهو بها خليق، ولها كفء.. فكان مايتمناه الفتى والفتاة، وهكذا يختبرون الشباب.

## كَنَعَانِ الطَّلِيَّار

فارس مغوار وسرى ورئيس قبيلة (ولد على) من بنى وهب من عنزة. أحب وشغفه الحب وتملك شغافه، ولم يزل به سنين عديدة ومحبوبته متأبية متمنعة، تدل بجمالها، وتفخر بعلو بيتها.. فهى ابنة لعدوان بن طوالة رئيس عشيرة الاسلم من شمر.. وبين القبيلتين عنزة وشمر ثارات وحروب وعداء لاينقضى.. الا أن الحب لايرحم، وسلطانه أقوى من أى سلطان.. ولم يزل كنعان يتحين الفرص، و يتسقط الأخبار، و يقترب من مضارب العشيرة، لعله يفوز بنظره، أو يحظى بفرصة.. وكيف وأنى؟؟

وفي يوم رحيل عدوان بن طوالة من مكان لمكان هو وسلفه. سار السلف ونأى عن مكانه، ولكن الفتاة الجميلة على عبوبة كنعان سيت حاجة لها فعادت أدراجها على راحلتها، لتعود بحاجتها.. وكان كنعان يشرف من تل مرتفع على جواده، وتذهب نفسه حسرات أثر الراحلين، واذا براكب مفرد يعن له من بعيد، أخذ يقترب منه شيئا فشيئا، ولم يكن في حسبانه أبدا أن تكون محبوبته.. جاءت اليه يسوقها القدر منفردة.. فكمن على الطريق، وأخذ يرى و ينكر حتى تبين أنها هميد. فكاد يطير من الفرح.. ولما تبينت الفتاة الأمر وسفرت

لها الحقيقة.. ادركت انه لابد مما ليس منه بد، ولكن لتحسن التصرف، وتسوس وضعها بحكمة وحنكة.. والأمر وأن كان لايعدو أن يكون حبا عفا، وعشقا عذريا.. الا أن ابنة الشيخ حينا تخالف السلف المغذين في السير، وتعود.. ثم يأتي القدر بمن يراها مع محبوبها كنعان سوف تسوء الظنون.. وتلبس الفتاة حلة ليست ملبوسا لها، ولكنها تصرفت تصرفا مقبولا.. فهشت لمحبوبها، وضحكت، وأظهرت له الرضا والانبساط.. ثم قالت له: انها تخشى أن يكتشف أمرهما بطارق يأتي من هنا أوهنا، فلعلك تشرف من هذا التل لتكشف الأرض، ثم نظل آمنين.. ففعل وعماد بسرعة مؤذنا أنه لاأحد حولهما.. فقالت: لكى أطمئن اكثر دعنى اشرف من التل الآخر لئلا يبقى في النفس حرج.. فانطلقت راجلة، فعزم عليها أن تأخذ الجواد لئلا يتعبها المشي، فأحالت نفسها على صهوته، ولما أشرفت التل التفتت الى كنعان وقالت (يابعد حيى اشتان بشانك ماني يك..)، وركضت الجواد برجلها، وذهبت تسابق الريح على ظهر الجواد لتلحق بوالدها وسلفها، وتخبرهم الخبر ليكون موضع ضحكهم ومجال تندرهم.. أما هو فقد ملأ نفسه ملامة، وأوسعها عتبا، ورفع عقيرته يقول:

يَاللُّه بِافْرَاجِ بِاوَالاَلْأَفْرَاجِ بِاللِّي غَني والناس غيره مَعَاوِيْج أَفْرِجْ لِمنْ كِنَّه بِحقٍ من المّاجِ مُنْحبّرٍ ضَاقَت عليه المَناهِيْج عَنَّى لَمْنَ لَنَّهُ البَيْض مِسْهَاج زَكَن جَوَادِه وَارْكَبنَّه هُجَيْهِيْج، يابِنْت مَن هو بَاللَّقَى يَلْبَس التَّاج إن حَـل بالرَّبْع المَقَفَّيْن تَزْعيْج ما كُوْلَها الجِنْطَة على صَالِى الصَّاج ومَسْرُوبَها دَرِ البِكا الهَجَاهِيْج

ومضى في قصيدته هذه ينعى حظه، و يصور وجده.

وفي النهاية طلب يدها من أبيها فأعطاه اياها، وتزوجها فقرت عينه بها، وطاب عيشه.. وهكذا يلازم العرب عشقهم، وتلاحقهم عفتهم.. ولايزالون.

<sup>(</sup>۱) مسهاج : يسهجنه . هجيهج: تصغير هجهوج.

## يَمَوُنتُون بِالْعِشْقِ !

أربعة أخوة أبناء الجلعودى، من الجلاعيد، من قبيلة عنزة.. ماتوا بالعشق؟! فاذا كنا نقرأ عن قبيلة عذرة، وقبيلة عامر، وهلال.. ونتابع ماكان لقيس مع ليلاه، وكثير مع عزته، وجميل مع بشينته، وغيلان مع ميته.. فاننا لم نقرأ خرافة، ولم نسمع انتحالا.. وانحا هى الحقيقة توارثها العرب، وبقيت فيهم.. شفافية احساس، ولماحية خاطر، ورقة قلوب، وصفاء أذهان، طبع العرب في جزيرتهم عليها، وعاشوها قرونا وأحقابا.. مع عفة وأنفة، ومجافاة للعار، وبعد عن الرذيلة.

يعيش أبناء الجلعودى بهذه البيئة الغزلة الواجدة، وتفتح أعينهم على جمال بدوى صارخ لا تتحاشى فيه الفتاة أن تبرز زينها، وتمارى بجمالها، وتدل بجاذبيتها، وتقود القلوب اليها حبا في فتنة الشباب، ورغبة في غزلهم، واذالة وجدانهم، بعيدة عن الرذية، متمسكة بمبادىء الحرائر.. فتتابع الأخوة الأربعة بما لديهم من استعداد طبعى، وتكوين وجدانى على هذه الوتيرة، وكلما عصف الحب باحدهم وارداه لم يلبث الثانى أن يحذو حذوه، ويترسم خطاه.. وكانت أمهم الحرورة الوالهة تستقبل مصائبهم الواحدة تلو الأخرى، بعبرات حرى، وقلب يتقطع مصائبهم الواحدة تلو الأخرى، بعبرات حرى، وقلب يتقطع

حسرة وألما.. وضنت برابعهم، وبخلت به على الموت.. فأرادت أن تنأى به الى بيئة أخرى، ووسط لا توجد فيه هذه الظاهرة.. ففرت به الى رجل في غنمه بعيدا عن هذه المؤثرات، وتعهد لها أن يبقى في نجوة عنهن.. وهكذا تركته.

ولما جاد الغيث ربعهم، وانداحت الغدران والخبارى حولهم، واندفعت المواشى بمن معها من غزلان البشر والفتنة التى كانت أم الغلام تحذرها.. فكانت النظرات، وكان السلام، وكان الكلام، وكان الغزل، ثم كان الوجد والهيام.. فوقع المحذور، وحلت الكارثة.. فشفع حنينه وأنينه بهذه الأبيات وكان اسمه راشدا:

يَشُول (رَاشِد) مِن غَرَايِب لَحُونى الْحَوْنى الْحَوْنى الْحَوْنى الْحِيْنِ الْمُنْوَنى بِنُوتى مِثْل شُؤك الشُنُون يَاطَى قَلْبِي طَى بَالِي الشُنُون ويَالَوْع قَلْبِي لَوْع لَدْن المُصُون ويَاحَنْ قلبِي حَنْ خِلْج بِكُون على الذي في حِبَّهُم وَلَعَوْنى على الذي في حِبَّهُم وَلَعَوْنى على الذي في حِبَّهُم وَلَعَوْنى

مَثَايِلٍ قَلْبِی عَظَاهِن لِسَانِی ()

بن المَرَامِش جَفِن نُونی كَوَانِی ()

بال الشُّنُون اللَّی ظوّاها ظوّانی

لی جَاه هِنْف فی لیالِ الصَّخَانی

ویاجر قلبی جَر غَرْبِ السَّوّانی

أبا السَّلامَة والله اللَّی رَمَانِی

<sup>(</sup>١) لحوني : اشعاري. مثايل : امثال.

<sup>(</sup>٣) بنونى : عيوني. شوك الفنون : شوك نبت الفنون. جفن نوني : جفن عيني.

تَحَيَّلُوْبى بالهوى وَاطْرَحُوْنى لَحَان وَارَّت في ضَمِيْرى طُعُونِ من مَازَح الخَفَرَات نِجْل العيون ومن لاتعنه نافضات الفرون الى مِتْ في رأس الطّويل ادفئوني مِتْبِيِّن لاهل النّظا يَذْكُرُوْنِي ولازم الى جُوْگم هَلِي يَنْشُدُون أخحاف أنبا بنواحهم يزعجؤن يابن نَفًا لاتَقْبَل العِذْر دُوْني بمُصَفَّل حَدة يقص المُتُون رَبْعِك هَلِ العَلْيَا خُمَاةِ الظُّعُون وَبَاحَلُف لَك بِومِ قَفَّت ظُعُونِي

بعد هذا سلم روحه لبا ولایغنی حذر من قدر.

وما الحبُ الا حاكمُ غيرُ عادل ذَوَا بسلم قَامَاتُ وسُيوف فان كنت ذالب فلا تقربنه

منهم خبيب بالمودة لَحَانِي مَكِّن صَوَابِي والله المستعان غِرُ الجبّاه مُفَلَّجَات الثَّمَاني يَبِينِع رُوحِه بالفَنَا والهَوَانِي() حُطَوْا براس (مُصَوْدَعَة)لِي مَكاني قالوا لقينا بالمُرَفِّع مَبَانِي قولوا خَفِي ماوَاجَهَه مُؤْدَمَانِي ف رأس مابّاح الخفي والبّيان حِیْنَك وَصَیِّی وَارْم بی من رَمَانِی شَنْع صَوَابه شَذْرتَه مَاتَدَانِي فَوْق النَّظَا ومُعُوْلِجَات العِنَان غَيْر العَنَا من شَوْفَهم مَاوَزَانِي لبارئها، وتلقت أمه حزن الأربعة،

اذا حل قلبا لم يجد من يرده لِحَاظُ العذارى والقلائد سَرُدُه فغر بعيد أن يصيبك حده

 <sup>(</sup>١) لايمنه : آذنه. بالفنا والهوان : يبيع روحه باهون سبب.

<sup>(</sup>۲) مودماني : أى أحد.

#### سُرُودِ الأُطْرَيْن

يحها كأشد مايحب الرجال النساء.. جميلة، ومدبرة، ولطيفة ووفية.. عاش بها ومعها زمنا يطعم حلاوة الزوجية، ويلذ بشريكة حياة، وربة بيت، ومربية أولاد.. فتدخل قريب بينه وبينها حزازات وعداء، فجعل يكثر فها لدى الأطرش المذمة، وينال منها ويكثر.. ولعله في يوم حصل بين الأطرش وبين هذه الزوجة كما يحصل عادة بين الزوجين في كل زمان ومكان.. وكان الكلام الذي مليء به رأس الأطرش من قبل مرشحا لأن يطلقها طلاقا باتا، فذهبت لأهلها، وقبل أن تذهب أخذت خصلة من شعرها الأشقر الطويل فوضعتها في جعبة الصيد، التي عادة لاتفارق منكب الأطرش، الذي هو مغرم بالصيد، متشبع بطرده، آلف له منذ نعومة أظفاره و يوما كان في طرده يحبو أثر سرب ظباء قد قرب منهن وأوشك يرميهن فأدخل يده في الجعبة ليتناول الطلقة منها، فدخلت خصلة الشعر بين اصابعه، ليخرجها خصلة شقراء، تقارب المتر رأسها معثكل، يفوح الورد من تضاعيفها، وتنساب في اليد ناعمة لدنة.. فنسى أنه يطرد الصيد، وانه على مقربة منه جدا، وعلى مرمى قريب، ولم يشعر الصيد الا والرجل يقفز من مجثمه صارخا لاشعور

عنده.. ويضع يديه على رأسه يستذكر أيام الزوجة الجميلة، وأيام كان هذا الشلال الذهبى من الشعر وسادته حتى الصباح.. آه ماأشقاه ومااشقى من وسوست له ضد محبوبته.. لقد عاد من قنصه، وهو يقول:

قعدت به لِيْن اغْتَشَانِي الظَّلامِ
ومَلَيْت دمع مِثْل وبل الغَمَام
رِيْه مِيِّة قَادَت لِيق الأَدَامِي
تَفْطِف زَمَالِيْق البَهَق والخُزَامِي
وبحِجْرِ عينه ماتِدُوق المنام
وفكنَّر به من زُود السلام
بك باقر نصف بِدَّاجِي الظلام

أمس الصَّحى عَدِّبْت في رأس الأَسْمَر عَدِّبْت في رأسه وقبت اتَعَبَّر ظرَى عَلَى اللَّى كِمَا الطبى الأَعْفَر تَقْطِف مِن النَّوَار وَثْمَافِب الجَرْ ياعَلْ مَن كَدَّر على يتَكَدَّر ياعَلْ مَن كَدَّر على يتَكَدَّر ياعَلْ مَن كَدَّر على المَّنَرُ

## تَنَوَّجَهَا . . ثَلاثة أيَّام ؟!

أبو زويد الشمرى شاعر شعبى فحل، من أحسن من يصوغ القصيد، ويحكم البيت، ويجزل القول.. جل شعره في وصف الهجن ومدح الشيوخ، والحكمة والفخر.. ولم يذكر له قبل وجدانيات.. الا أنهن لم يعفينه من أن يرضخ شعره لهن، ويعلق قلبه بهن.. ومن اكثر جالا، وأوفر كمالا، وأغنى ملاحة، وأوسع غنجا ودلالا من (خزنة) الفضيل من قبيلة التومان، من شمر فتاة فارهة صورها الله جيلة، وأغدق عليها من مقومات الحس مايحار فيه الطرف، ويذهل أمامه التصور.. عارضته فابتسمت لم، وداعبته، وقالت: يقولون عنك انك ماتقصد بالنساء . كماذا؟ بربك، الذي يرى مثل هذا الجمال ولاتندى شاعريته.. هل هو شاعر، الا أن قلبه ميت؟ فبهت.. ولكن سرعان ماعاودته شاعريته، فقال:

القلب يَسْهَر بالهَواجِسْ ويُدِيْر قَام الفَهِيْم وَصَحَّرْ القِيْل تَصْخِيْر والله لولا باقى الناس لأشِيْر لَفُول عَجُولًا بالبنى الغَنَادِيْر

مِن جَادلٍ جَنْنَا طَوارِف طُرُوشَه مُنْرَايِضٍ مَا وَلَعُوه الدَّحُوشَه احاف من ناسٍ تُنْثَر فَشُوشَه وعِزَّى لمن له عشقة ماتِحُوشَه

مُصَوِّدٍ مَنْجُنِ الأَزْدَافِ نَصْوِيْر لابالقِصَار ولاالَّطِوال الطَّنَاطِيْر خَده من المَوْت الحَمَر به دَوَاوِيْر خَده عَفَر وأَصْفَر كَمَا زَوْيَة الكِيْر والرَّدَف شط مُنَيِّه لَه على ظِيْر والاَّ يُشَادِى نَابِيَاتِ الحَمَارِيْر وانْنَيِّواتِ النَّرْف غِير مَغَاتِيْر والعَبن عَبنِ اللَّى بروس العَنَافِيْر والعَبن عَبنِ اللَّى بروس العَنَافِيْر

تَصْوِيْر وَشْحا نايِشَنْها عُظُوشَه ولايالغِلاظ ولادِفاق نَشُوشَه وكنالصَّعَيْوىدُورجَن فِي نَشُوشَه ولخشم مَضفُول بِلَمَّات هُوشَه أمه جَضُول وزاعِبه مَايَنُوشَه عِفْبِ الهَبُوْب ونَايِشَنْها رُشُوشَه مِن شَافَها يَسْفُم بَليًا مَمُوشَه مِن شَافَها يَسْفُم بَليًا مَمُوشَه نَجْل سَواد عُبُونَها مع رُمُوشَه

تـواصين على أبـى زويد أو يخرجنه من مسلكه، ويقدنه الى أن يعلق بهن ويسخر شعره لهن وفيهن..

واذا كان قد قال هذه القصيدة الرقيقة في (خزنة الفضيل).. فلماذا لاتأتيه (مكيدة) بنت جعان الغيثى، وهى الأخرى بارعة الجمال، صارخة الفتنة مكتملة الأنوثة، كل عضو منها يدل بنفسه، وكلها قصيدة من أبدع قصائد الجمال وأمتعها.. جاءته وهو بجانب الغدير، تخوض الماء رافعة عن ساقيها كأنها جمارتان مطعمتان بماء الذهب!!.. فسلمت عليه ثلاثا، وقالت الأولى لفرحى بلقائك، وقد ظللت دهرا أسأل عنك.. والثانية سلام الأخت على أخيها العربي.. والثالثة سلام الوداع.. وانصرف، فانصرف قلبه معها، وهو لايعلم من هى..

فشغفته حبا، وانطلق في أثرها يسأل لكن كيف يسأل وانى له ذلك، فظل يهيم الى أن لقيه راكب، فقال له: ماذا قلت في (مكيدة) بنت جمعان الغييثى؟.. فعلم انها هى.. فانطلق شطر أمها، وأسمعه هذه القصيدة:

يَازَاكِبَ اللَّى يَفَل تَدْرًا مِن الِدَه حمرا نُدَنَّى للديار البَعِيْدة رَكَّابَها يُوْصِل سلام(مُكيْدة) كل نهار العيد عَايَد وَلايدَه يَانَاس هَنَّيْت الفلوب البَليْدَه جَو جَمَع من كِل سَمْوًا بَديْدة الرأس ذَيْل اللِّى تُلوْج بِحَدِيْده

خسرا على السَّنْدَا ضَرُوْم بَشُوْع غَمَّال مامَرَّت عليها الفُظوْع حِبّه مُخَلٍ بالضَّمَايِر مُرُوْع وأنا نهار العبد عِنْدى دُمُوْعى ماولَّ عَنَّه زَاهِ بَات الرِّدُوْعى وجَان البَلَى من ذَيْهَبَان التَّجُوْع شَفْرا تُرَادِى مِن هَواها الفُرُوْع

ألقى هذه القصيده أمام أبى الفتاة، فلم تتمالك (والعذارى يغرهن الشناء).. لم تتمالك أن أطلعت عليه من خلف الستر، وقالت: ياأبا زويد: الله أعطاك جيزة ثلاثة أيام فقط تتمتع بهن ماشئت، ثم تطلقنى جزاء لك على هذه القصيدة اذا رضى والدى بذلك.. فقال الأب: لقد أوقعتينى في لسان هذا الشاعر.. اننى موافق.. فزوجه بها.. ولما انقضى الأجل هم بالرحيل، وأوصى والدها اذا لم تكن حبلى يطلقها، وان كانت.. فحتى يقضى الله مايشاء.. فأصبحت حبلى، وولدت

له ابنا أسماه تركيا، ثم شاء الله أن تبقى زوجته رغم دمامة أبى زويد وشيبه، ورغم جمالها النادر.

وهكذا تلعب الصدف دورها، و يأبى الله الا أن يتم أمره ولو كره الغيد الحسان.



شرف ومراقبة لله

## وَاحِدةٌ . . بواحِدة !

ماكان يدور في خلدها يوما.. أن هذا الشاب الذى يعيش معها في البيت خادما أمينا، حييا مؤدبا.. أن يبدر منه ما بدر، أو يصل به الحال الى هذا المستوى.. فانه جاء من بيت فقير جدا يتيا ملددا. فاحتضنته صاحبة البيت، وتولت تربيته، وتوجيهه التوجيه السليم في خدمة البيت والأمانة والثقة وحسن السلوك.. وقد أمنته ولم يخامر نفسها من قبله شك.. الا أنه في يوم، وبينا كانت نائمة في فراشها في غياب من زوجها، لم تشعر الا والغلام يهوى عليها مقبلا.. فانتبهت مذعورة، واذا به الغلام فأخذت العصا وأوسعته ضربا وطردته. وجعلت تفكر في مصدر هذه الظاهرة وأسبابها، وما الذي جرى حتى تكون عرضة لخيانة هذا الغلام.. ان هذا أمر له مابعده.

وعندما عاد زوجها من السوق وجدها كئيبة منكمشة.. فاستوضحها سبب هذه الكآبة والانكماش.. فأخبرته الخبر.. فهز رأسه وقال: أنا أعرف السبب، وهو بما كسبت يداى أنا.. لقد كنت بالأمس في مكان كذا، والصدفة هيأت الخلوة بينى وبين أمرأة، فغلبتنى نفسى وشيطانى فلمستها، فثارت في وجهى وأوسعتنى شتما وسبا.. فصرت أحقر من ذباب واخبث من

غراب، وأسرعت مختفيا أجر أذيال الخيبة، وأذهب بها سبةالحياة.. فما كانت والله هذه لى عادة.. وكانت نفسى أبية وشرفي محاطا محفوظا، ولكنها من قبيل كبوة الجواد ونبوة الصارم.

أرأيت كيف جازانى الله بها قريبا، وأخذنى وماجف لها . بلل أو انطمس لها أثر، مما جعل هذا الغلام الذى ليس بأهل لهذا الموقف يتمادى الى هذا الحد، ويصل الى هذا البعد.

وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حين يقول: عفوا تعف نساؤكم

وأخيرا واحدة بواحدة.

#### لعلبالأمرخيرًا ..!

التوكل على الله وارجاع الأمر اليه في السراء والضراء، وادراك أن ماأصاب المرء لم يكن ليخطئه، وماأخطأه لم يكن ليصيبه.. هذا مبدأ من مبادىء المؤمن الحق، الذى يفوض أمره اللى الله.. فان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له.. وليس معنى هذا أن يكون المرء تكلة يحيل على القدر كل شيء، ولكن ليعمل، وليبذل الأسباب كها أمره الله، وكل ميسر لما خلق له.

هذا رجل مؤمن صحب رفقة له في سفر ليمتاروا من بلاد بعيدة، وكل ماحصل مناسبة أو أى أمر يقع، يقول هذا المؤمن: لعل بالأمر خيرا، ويكثر من ذلك.. وفي عودتهم محملين ركابهم بالميرة أناخوا بمكان مساء لترعى ركابهم وليبيتوا، وفي الصباح يستأنفون سيرهم.. فذهب الرعاة بالابل ليرعوها، وعندما أظلم الليل اقبلوا بالابل. وفي مكان منزو عقلوا به ابل هذا المؤمن، وراحوا ببقية الابل بقصد امتحانه.. ولما سألهم عن ابله.. قالوا: ضلت منا، وكل الوقت ونحن نبحث عنها، فلم نجدها.. ويجوز أن القوم اختطفوها وذهبوا بها.. فلم يزد على أن قال: لعل بالأمر خيرا.. كلمته التي يرددها دائما.. فسخروا منه وضحكوا.

وقالوا أنت في موماة لاماء بها ولاساكن، منقطعة عن كل أنيس الا من الوحوش، وربما اللصوص وميرتك مطروحة بالأرض، ولايمكن لئلا تهلكوا معا.. ومع هذا تقابل الأمر بكل برود، وبكلمتك الدائمة ان لأمرك لعجبا.

باتوا في مكانهم، وفي الليل هجم اللصوص، وأخذوا ابلهم وميرتهم الا ميرة الرجل، فانهم لم يجدوا مايحملها، وفروا بها، ولم يعلموا عن ابل هذا الرجل المعقولة خلف الجبل. وفي الصباح علم هؤلاء أن هذا الرجل على بصيرة من دينه، وعلى ثقة من وعد ربه وأن ايمانه هو الذي جعله يتمسك بكلمته الخالدة، ويلاقي كل مصيبة بالايمان والارتياح لقضاء الله وقدره.. فاحضروا ابله، وحملوا عليها ميرته، ومابقي لهم من ماء وغذاء، وأصبحوا كلهم عالة عليه حتى وصلوا.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

# شَرفنا مَائِبِيْعَه بِالْأَطْمَاعِ!

كانت على نصيب كبر من الجمال، وهب الله لها منه وأجزل، وكان بيتها عاليا، وشرفها سنيا.. وهي أيضا عفة كرمة شريفة .. أرادها شيخ القبيلة بعد أن فتنه جمالها، واخذته ملاحتها، وشغفته حبا، ولو لم يحصل منها الا على عشرة بريئة، أو حديث عابر، ولكنه أخفق.. ولم يزل يعاود محاولاته، ويرمى شباكه عسى ولعل.. ولما علمت أنه لن يتركها أرادت أن تبثه درسا خاصا عسى أن يكون فيه زاجر ورادع.. فحملت امرأة له وصية، هي أنها معوزة وبحاجة الى مايسد خلتها ويقضى حاجتها، ولا ترغب من حر ماله شيئا قطعيا، وانما بحكم أنه شيخ القبيلة، ومسموع الكلمة تريده أن يفضى الى جماعته في المسجد بأن هنا من هو محتاج، والصدقة فيه مخلوفة، والانفاق عليه متعين، و يكرر ذلك ثلاث مرات في فترات متباعدات.. حملت هذه المرأة رسالتها الى الشيخ فوجد في هذا منفذا لعله يصل منه الى غرضه.. ففعل مع جماعته المرة الأولى، وبعد فترة عمل الثانية، والشالشة.. ولما تجمع المال لديه بعث لها المرأة بأن تحضر في المكان الفلاني الساعة الفلانية من أجل استلام المال.. فاصطحبت معها امرأتين، وجاءت اليه في زمان الموعد ومكانه.. فبهت حينا رآها تصطحب معها نساء.. ولما واجهته قالت يافلان: ماالذى حملك على هذا؟.. أتظن أن المال مها كثر سوف ينزلنى عن شرفي وعقتي.. هذا المال الذى جمعته لاأريده، ولكن قل لي بربك كيف وضعك حينا مددت يدك للمرة الأولى تأخذ تبرع الناس، ثم المرة الثانية، والثالثة. اصدقنى.. قال في اليوم الأول اغمض عينى ولاأكاد أبصر الناس، وفي اليوم الثانى أسارقهم مسارقة، وفي اليوم الثالث لامبالاة عندى.. فقالت هكذا أكون لو انزلقت في الرذيلة، فانها لم تزل بى حتى الاستهتار والتهور.. فاتركنى بعفتى وخف الله في عارمك، ولعن فيها عبرة وعظة لك، وأنشدت:

حِنًا شَرَفْنا مانَبِيْعه بالأظمّاع لَو حَدْنَا من بعض الأيام عَازَه الشيخ مِنْكِ مَا يُحِقِّع نَحُوَّاع المعزازَه لِيدُرْبِ العَزَازَه لِين الْدُنس عِرْض الفق والخَبر شَـــاع

ماتنتجبار مثل كسر الفرازة

سَلُّم العرب بين الآجَاوِيْد ماضاع ومِن ضيَّعَه رَبِّي يَعَجِّل نَجَازَه

# اللُّصُوْصِيَّة .. لا تَمَنْعَه عرمن فع لِ الخير!!

حيافة الخيل وسرقتها عند العرب فن لا يحذقه الا من تمرس به وراض نفسه عليه، الى جانب ما يحمله من قلب ذكى، وشجاعة نادرة.. فالخيل عند العرب غالية وعزيزة جدا، قد تصل قيمة بعضها الى مائة ناقة.. فهم يجافظون عليها محافظة تامة، ويتخذون الأقفال الصلبة وسلاسل الحديد لربطها، ويحتفظون بالمفاتيح في احشائهم.

هذا أحد لصوص الخيل يقطع الديار ماشيا على قدميه، ويسير في الليل، ويكمن في النهار لئلا يبصر به أحد، ويتخذ حذاءه سبتا واحدا يحزمه على قدميه، ويجعل ماءه في سقاء لايتجاوز حجمه كف اليد، واذا ورد الماء أخرج خيطا دقيقا مبرما واستقى به وملأ السقاء.. أما قوته فيكون في جراب صغير جدا، وأما لباسه فيكون قاتها أغير كطبيعة الأرض التي يتلصص بها.. فهو ذئب بشرى أطلس.

تسلل هذا الى مضرب أحد شيوخ البادية، لديه فرس أصيل مفوهة مشهورة بعلو بيتها وأصالتها وفراهتها وقوة عدوها.. فهى تَلحق ولا تُلحق.. ولما جن الليل انسحب مع منخفضات الأرض ومنابت الشجر حتى ولج خباء الشعر على غرة من أهله، ودفن نفسه تحت المتاع الا من ثقب يسير يبصر منه، ويرى حركات

من في البيت وسكناتهم.. ظل هكذا الى أن اجتمع الرعاة وتعشوا وذهبوا هنا وهنالك. أما صاحب البيت فانطلق نحو جماعته للسمر وأحاديث الليل، وهم عادة لايشربون حليب النياق الا قبيل النوم.. فجاء الراعى وحلب في اناء وناوله سيدته التي اخذته ووضعته أمام البيت ليبرد، وذهبت وتركته.. ولم يشعر هذا اللص الا بحية عظيمة تنساب من داخل البيت وتقصد اللن، فتعب منه وتبصقه في نفس الاناء ثلاث مرات، ليصبح سما ذعافا لايرد النفس شاربه، ونكصت الحية من حيث أتت، وظل الحليب كما هو ينتظر صاحب البيت ليأتي فيكون حتفه حالا.. وبعد قليل جاء رب البيت وقصد اللن رأسا كالعادة، ولما أخذه بن يديه لم يطق اللص أن يصبر ليرى هذا يموت أمام عينيه، فانطلق صوته من داخل البيت يقول: لاتشرب. لاتشرب انه سم فوضع الاناء، وقال: ويلك من أنت وكيف وصلت الى هذا المكان؟ .. فخرج وأخبره الخبر كله، وقال أوقد النار لترى أثر الحية.. فلما أوقد النار رأى أثر حية شنيعة جاءت الى اللن، وعملت عملها فيه.. فصمت قليلا، وقال: انت ضيف لي هذه الليلة معززا مكرما، والفرس التي جئت من أجلها هي لك لقاء عملك الجليل الذي اسديته

وهكذا لاتحول لصوصيتهم دون عاطفة الخير فيهم، ودرء الشر عن الآخرين.

### السَّعِيدُ مَن وعِظَ بِغَيْرِهِ

· كان ثريا جدا، وكان قد انهك نفسه في جمع هذا المال قبل، ثم في حياطته وتنميته واستغلاله، فهو عبد للمال، وليس المال عبدا له.. ومع ذلك فهو شحيح على من تحت يده، ضنين بالمال حتى في واجباته الدينية والخلقية.. وحتى في مظهره، ومركبه، وملبسه.. ومرة هبط المدينة التي تليه، وكان صائمًا في رمضان فلقيه شخص يعرفه معرفة غير مكينة، فدعاه للافطار، فلبي الدعوة.. ولما قدم الافطار اذا به منَّوع الألوان والأصناف، واذا بعدد من المدعوين، ومن الذين اعتادوا أن يتناولوا الافطار في هذا البيت.. فأفطروا، وقال: ان موعد العشاء بعد صلاة المغرب، وكان هذا الضيف يظن أن ماقدم هو العشاء لوفرته وتعدد أصنافه، ولما ادوا الصلاة جاءوا ليقدم العشاء مالذ وطاب، ولما انتهوا قال له: ياأخ اننا لانتكلف، وهذا طعام دائم مقدم لك ولغيرك، فما دمت هنا فأنت ضيف لنا.. وظل هكذا اليوم الثاني والثالث.. ولما هم بالرواح سأل أحدهم، قال: هذا فلان، اننى أعهده متوسط الحال، أو أقرب الى الفقر، وقد تغيرت حاله بعدى فما الذي كان؟.. قال سبحان الله أما تعرف ان فلانا الثرى الكبير قد توفي ولم يرثه سوى ابن صغير وامرأته، فتزوج صاحبك هذه المرأة وولدت له ابنا، ومات ابن الشرى الكبير، فانحصر الارث في ولد صاحبك هذا وفي المرأة، ليصبح ثريا كبيرا وسخيا أيضا، يعطى المال حقوقه، وينفقه في طرقه، حتى اننا نسميه (قضاعا) لكثرة مايقضع من المال أى لكثرة ماينفق.. فجمعه الأول البخيل وخلفه لقضاع ينال منه حمدا في الدنيا وأجرا في الآخرة.. ألم تسمع الى الشاعر العربى الذى يصف البخيل ماذا يقول.. انه يصفه هكذا:

كَكَلْبِ الصَّبد يَثْرُك وهوطاو فريست لِيَاكُلَها سِوَاه وكان صاحبنا الضيف بطل القصة على كثرة ثرائه ليس له الا ولد واحد، فخشى من قصة الثرى البخيل، وقصة القضاع... انها تنطبق عليه.

فعاد الى بلاده، وقبل أن يعود الى بيته قصد السوق فبعث بأحمال الحطب، وأصناف المأكولات، والمشروبات، والملبوسات أمامه، وفتح بابه للأضياف، والمحتاجين، والأقرباء. وجعل ينفق مما أعطاه الله بطيب نفس وطواعية خاطر.. فقالت امرأته: ماهذا التحول ياأبا فلان، فقال:

نَبِى نَبِيْدُ المَّالُ قَبِل يَبِيْدُنَا قَبِل يَجى للمال قَضَّاع بَاكِله سُوَّاهُ مِن قَبْلِه جَمَع مال مَاكَلَه مِنَّه حَرَم نفسه لَذِيْذٍ مَوَاكِلِه جَمَعْها مِن الأَخْطَار بالبيع والتَّعِب ماأَسْدَي جبل ولاكبِ منه طَايِلَه جزى الله بِنوَّ الخِر من شَاف سِيْرَة جزى الله بِنوَّ الخِر من شَاف سِيْرة

### يَتُوب بسبب ثُعْبَان

لوقيل أى صنف من الناس تكاد تجتمع فيهم النقائض، وتصطحب فيهم الأضداد، وتختلف فيهم الظنون لكدت أقول انهم اعراب الصحراء، هؤلاء الذين جاءوا بالمعجزات وخرقوا العادات.. فانك لواجد فيهم جفاء الطبع، وغلظة القول، وخفة الأحلام، وقسوة البطش، ورقة الدين، وشدة الطمع.. وانك لواجد فهم أيضا فرط الذكاء، وشفافية الاحساس، وصفاء الذهن، وسرعة الخاطر، وكرم النفس، والشجاعة، والغيرة، والصبر، وشدة الأسر والوفاء.. كل هذه الصفات وغيرها تجدها في الاعرابي، ولكن صفات الخير ودواعي الفضيلة تغلب دائمًا فيه الصفات الأخرى.. وبأدنى قيادة أو ترويض يدعوانه الى الفضيلة تجده يترك مالديه من عادات سيئة ويشرب قلبه الحب بشكل غير معهود، وحسبنا وقائع التاريخ ودروس الزمن فانها خير شاهد على مانقول.. والا فمن يصدق أن (حجرفا) الذويبي أحد زعاء قبيلة حرب الكبار، والمعروف بالسطوعلى أموال الآخرين، وتزجية الاغارة اثر الاغارة على من عرف وعلى من لايعرف، حتى كانت القبائل منه في هلع يصبِّح واحدة ويُمَسِّي أخرى، وكان من هم على شاكلته من عشاق النهب والسلب

وأهل شريعة الغاب متمسكن بغرزه ومتعلقن بركابه، وله عليهم القيادة والسلطة .. من يصدق أنه ذات يوم من أيام غاراته وفي حشد من حشود طائفته المتهيئة للكر على قوم آمنين يأوى به المسير الى كهف صغير منزو عن المارة واذا على بابه ثعبان عظيم الخلقة، متغضن اللحم، متشقق الشدقين، وقد ترك منه طول الدهر ثاويا شثن الجلد، مقوس الظهر، اعمى العينين، تتردد منه الروح في جثة هامدة .. واذا به يفتح فاه ويتركه مفتوحا ثم تأتى الحشرات والفراش فتقذف بنفسها فيه فيلتقمها، ثم يعود فيفتح فاه لتأتي أخرى وأخرى، وهكذا حتى شبع وعاد الى جحره.. أما صاحبنا (حجرف) فقد استوقفه هذا المرأى، وانُّحذ بهذا المشهد وظل حائرا مبهوتا متعجبا لامن هذا المرأى فحسب \_وان كان فيه منتهي العجب\_ بل من الانسان صاحب العقل والادراك والحول والطول.. ثم لايمنعه ذلك من أن يضيق برزقه ذرعا، وتـتسلط عليه نفسه طمعا وهلعا، ويصبح ويمسى من هم قوته في هم ومن طرد دنياه في ألم.. ثم لاتقف به الحال عند هذا المدى ولاتقنع منه نفسه بهذا المنهى، بل انها لتجره الى ماهو أدهى وترديه في هاوية لامزيد عليها من انحطاط وتدهور.. تجره ليتجرد من دينه وانسانيته، ويتناسى كل شيء في سبيل طمعه وجشعه.. فيأتى أخاه غارا آمنا فيسفك دمه و يوتم أولاده، ويرمل نساءه، ويستاق ماله تهزه النشوة، ويسكره النصر ويفرحه الطمع.. كانت هذه الخواطر التي استبدت بتفكير

(حجرف)، وهذه الأحاسيس هى التى راودت نفسه وأنسته كل شىء يفكر فيه ماعدا هذا المشهد العجيب.. وبعد أن سار القوم غلوة، ولما يلحق بهم صاحبهم أخذوا بأعناق المطى، واستوقفوا الركب وظلوا في انتظاره، ولكنه لم يأت فعادوا أدراجهم ليجدوا صاحبهم منكس الرأس، ينكت الأرض بسوطه مستغرقا في التفكير فهالهم مارأوا منه.. وقالوا مالك ياحجرف؟، فقص عليهم القصة، ثم قال من فوره: أشهدكم انى تبت من عملى هذا، وسوف لاأطلب رزقى مازلت حيا عن هذه الطريق المعوجة وأردف:

يَـرْزِفْنَى رَزَّاقَ الْحَيَايَا بِجُحْرِها لَاخَايَلْت بَرِّقٍ ولاهِيْب حَايِلَنِي

فشأنكم وأنفسكم، وها أنا أعود من حيث أتيت.

و يعود حجرف الى منزله، و يرى منه أهله وعشيرته مسلكا واتجاها غير ماذهب به من عندهم، فقد اختفت تلك الشرة، وخبت جذوة ذلك الحماس والاندفاع نحو الشر والغدر.. وهذا مارأوه منه ابقاء على نفسه، وضنا بمهجته طالما وضعها على كفه ليبيعها بأرخص الأثمان.. ولكن أنى لهذا البيت المبنى على نشز من الأرض ليراه الأضياف من مكان فيقصدونه ويجدون فيه الضيافة وحسن الاستقبال، وأنى لهذه النار الموقدة ليل نهار

<sup>(</sup>۱) خایلت : برق شامته. حایلة : منتقلة

تنادى الطارقين أن هلموا فهنا القرى وحسن الضيافة، وانى لهذه العشيرة الضاربة حول هذا البيت تعيش في كنفه وتأوى اليه.. انى لهذا كله مورد يدر عليه، وقد جف ذلك المورد، ونضب ذلك المعين الذي يجيء به كل غارة كأنه أجزاع النخيل من النعم والغنم والسلب.. وكان ماتنبأ به هؤلاء فلقد نضب المورد، وجف الريق، وطفق يستدين ممن حوله، ويعرض كل يوم حر وجهه على رجل أعطاه أو منعه، واذا بمن حوله ينفضون عنه، ويتركون ذلك البيت قائما كأنه هضبة واحدة، ولطالما احاطت به بيوت العشيرة والجيران احاطة السوار بالمعصم، وبينا هو ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة المطرة يسامر همومه، وينادم هواجسه وقد مضى هزيع الليل الأول، واذا بجانب بيت الشعر يتحرك حركة قوية، واذا جلبة حنىن تحف بالبيت هجمة من الابل السود تبلغ الثمانين ساقها القدر الى بيته، وظلت تحك رقابها فيه، ولايعلم من أين أتت ولامن هي له.. فظل يشرب ويسقى أهله وأضيافه من البانها ويأكل من فصلانها، وتنمو لديه نماء عظما ويبسط له في رزقه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة كأوفر ماتكون، رغم محافظته على جوده وسخاء نفسه، ويعود ذلك الفريق الذي انفض عنه ليجد ماكان يجده من قبل وأكثر منه. واقرأ:

( ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ).

الجوار وآكرام الضيف

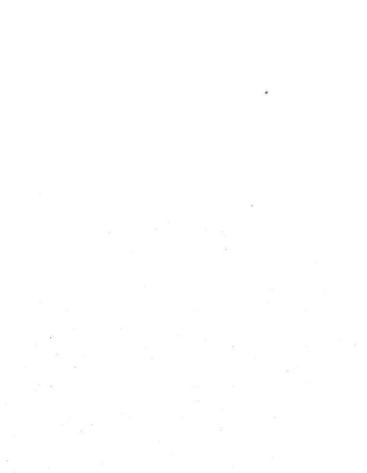

### الأَدْنَى .. بِالأَدْنَى

\* للعرب عادات وتقاليد يصعب عليهم تخطيها، و يكبر عندهم التهاون بها، درجوا عليها خلفا عن سلف، وتوارثوها عن الأباء والأجداد، وانتزاعها منهم أو قلعها من نفوسهم أمر ليس بالسهل.

هذا (جهنى) أخواله (عنزة) جماعة الشيخ (الأيدا) تغرب زمنا، ولما قدم من غربته ومكث عند أهله مدة، جاء لزيارة أخواله من عنزة في مضاربهم.. وعادة العرب اذا جاء ضيف ان لايتخطى البيت الذي يليه الى غيره، الا اذا كان لأمر مهم أو لحاجة ملحة.. ففي مثل ذلك يتسامح معه.. أما هذا فليس له عذر قائم يجعله يتخطى البيت الأول.. فأناخ عنده، وحالا ذبح لم كبشا، ولما علم أخوال الجهنى بقدوم ابن اختهم جاءوا للسلام عليه.. فكان أول مابادرهم به صاحب البيت، واسمه ونيديس الربيني أن قال: الله يحيك ياضيفنا، وأنت عان لغيرنا يوم أن ولد اللاش خلا لوازمه.. يسمع أخواله هذا الكلام، يوم أن ولد اللاش خلا لوازمه.. يسمع أخواله هذا الكلام، فأرت الأنفة في نفوسهم، واستحكم الغضب معهم، وأصروا على أن يأخذوه قبل أن يأكل ضيافته.. واصر صاحب البيت أن يبقى، فشهروا السلاح، وكادت تكون فتنة فقال أحد عقلائهم:

نرجع الأمر للعارفة (واسطة يتحرى حل المشاكل)، واصلاح ذات البين بطرقه الخاصة (وحينا يوجه الأمر وجهته يسمح الكل بتوجيهه) فأحضروا العارفة حالا، وعرض كل من الطرفين حجته ووجهة نظره، ولكي يأتي بحل فيه اقناع للجميع.. أتى بغريب من الأمر، فقال صاحب البيت الأول له حق، والأخوال أيضا لهم حقان.. حق الخؤولة، وحق القصد أنه جاء قاصدا لهم.. ولكن اذا استطاع الأخوال أن يركبوه على راحلته وهي معقولة، و يكون قرن الدخان ــ السبيل ــ في يده مولعا وعليه جمرته، ثم يحملون الراحلة والراكب فوقها، حتى يوصلوه بيوتهم بدون أن تسقط جمرة \_ السبيل \_ .. فهنا الضيف ضيف الأخوال، والجماعة يأكلون ضيافة صاحب البيت.. فاجتمع الأخوال، وكمانوا اشداء عمالقة فأركبوه راحلته بعد أن عقلوها، وحملوها الى بيوتهم ولم تسقط جمرة السبيل.. وقيل إنها اهتزت وتدحرجت على اصبع الضيف، وظلت تأكلها حتى وصلوا، ولم يبد ايما حراك.

هذه من عاداتهم التي لايتحولون عنها، ومن انفتهم عندما يغمزهم غامز، أو ينال منهم متنطع..!.

## مُسْقِيظَوَا مِي فَصِيْرة

اكرام الجار، وحماية الذمار، والذب عن الديار.. من ابرز خصال العرب التي يحافظون عليها، ويرونها واجبة لا يتخلون عنها، ولايتساهلون فيها.

والتومان بطن من قبيلة شمر، معروفون بالمواقف المشرفة، والصبر وتحمل دروب المروءة الشاقة، ومن رؤسائهم آل عايش هجرس، وكردى، ووقيان. نأى بهم طلب الكلأ في الربيع الى مكان قفر، بعيد عن الديار والمناهل. فاستمرأته ماشيتهم، وطاب لهم المكث فيه. وكلهم أهل ابل ماعدا جارا لهم فانه صاحب غنم. وظلوا في مكانهم حتى بدأ النبت يصوح، والعشب يذبل، وبدأت مقدمات الصيف ترسل فحيحها الحار.

وفي يوم انطلقت عليهم رياح النعامى \_ الهيفية \_ وهذه تظمىء الماشية في ساعات، والماء عنهم مسافة يومين تقريبا لسير الابل. فما بالك بغنم الجار انها ستفنى لامحالة. فقالوا لجازهم نحن واردون الماء وبُعدُه كما تعلم، فما النظر بالنسبة لغنمك والوضع كما ترى.. قال: انها هالكة لامحالة. فالذى أرى أن تذبحوها وتحملوا لحمها وتأكلوه بدلا من أن تأكلها السباع، قال

ابن عايش رئيس القوم: بل أسر بها هذه الليلة في اتجاه المنهل الفلانى، وأنا أعهد في منتصف الطريق ثمدا، ربما يكون حيا فنسقى غنمك منه، وتحملها هذه الشربة الى المنهل.. فساروا بابلهم، ووعدوا صاحب الغنم مكانا معروفا، فسار بغنمه طوال الليل.. أما ابن عايش وجاعته، فانهم حينا وصلوا مكان الوعد جمعوا حياضهم كلها ومزاداتهم وآنيتهم عند الابل، وأخذوا يحلبونها حتى ملأت كل ما لديهم من آنية.. ولما وصل صاحب الغنم بغنمه جعلوا يرسلونها على اللبن ارسالا حتى رويت وضربت بعطن، فأيقن حينئذ صاحب الغنم بسلامة غنمه، ومن ثم ساقها الى المنهل فوصلت كلها سالمة.. وهكذا يفعلون في اكرام الجار.

وفي هذه القصة يقول معاشى بن جحران من الطوالة شيوخ الاسلم يمدح ابن عايش بطل هذه القصة:

يَازَاكِب اللَّى مايُعَوْق مَسِيْرَه مِن سَاس عِبْرَات هِمَام خِفَافْنِ يَلْفِي عَلَى مُشْقِى ظَوَامِي قَصِيْره يِالمَفْظَعَة مِن دَرْجِم الشَّعَافِي، قِل له سلام من(مُعَاشِي)عَشِيْره

<sup>(</sup>١) ياراكب اللي : التي. من ساس عيرات : من أصل جيد عيرات : نجيبات.

<sup>(</sup>٢) المقطعة : القطيعة. درحم الشعاف : در رؤوس الشعاف. وفي التعبير كناية.

### ابن مُويْط وحِفْظِ الجِوَار

آل صويط شيوخ قبيلة الضفير، وذوو مكانة في مكارم الأخلاق سامية، وأخلاق عربية أصيلة، وفضل وسمو مكانة.. وكان بجوارهم أسرة من آل عريعر شيوخ بنى خالد.. هذه الأسرة من آل منديل، نبغ منهم شاب يدعى عبد الله في الفروسية والقيادة والغزو والكسب.. وكان قبل يغزو هو ومن معه من جماعته.. ولما اشتهر بسداد الرأى واستمرار التوفيق لم تخفق له غارة، ولم يرجع مرة خائبا، ويجد كل من يتبعه نصيبا من المغنم وفيرا.. جعل الضفير يتبعونه في غزواته، و يتركون شيخهم ابن صويط.

ومرة اتفق مع ابن لابن صويط على أن يغزوا جيعا.. ولما جد بهم السير في غزوهم كره ابن منديل أن يتأمر على ابن صويط وهو صاحب الرئاسة في الضفير، وابن منديل لايعدو أن يكون جارا عندهم.. فقال له: أنى لاأكون أميرا في قومك ولافي قوم أنت فيهم، ونحن بين مسألتين: أما أن أكون تابعا لك، واما أن تسمح لى أنا وقومى بالانحزال عنك، ولم يزل به حتى وافق ابن صويط على أن ينخزل ابن منديل بأصحابه، ولم يدر أن القوم كلهم سوف يتبعون ابن منديل من أجل خصائص القيادة

التي تتوفر فيه.. فلما اتجه كل أمير الى جهة انصاع القوم كلهم في اثر ابن منديل، وتركوا ابن صويط وحده.. فاضطر لأن يلحق بابن منديل، وأن يكون تحت قيادته، ولكنه قد أضمر له سوءا.. فأغاروا على من أغاروا، وكسبوا كسبا كبيرا، ومع ذلك فقد احتفظ ابن منديل لابن صويط بمكانته.. فلم يأخذ منه ولامن حاشيته نصيب القيادة الذى اتفق العرب عليه في عاداتهم، بل ترك نصيبهم موفورا.. ولما عادوا الى مضاربهم وجاء ابـن منديل لزيارة الشيخ ابن صويط أبى الولد الذي صحبه في الغزو.. فحينا رآه ولد بن صويط مقبلا أخذ بندقيته وكمن له في البيت الذي يلى والده، ولما استقر به القرار على القهوة سدد الشاب بندقيته الى ظهر ابن منديل.. فخر منكبا على النار، ولم يزد على أن قال: (جاركم وعلى ناركم) وقضى.. فكبر الأمر على ابن صويط الشيخ وأحضر آل صويط ليستشيرهم في الأمر، فكل أدلى برأيه.. أما الشيخ فقال: لايغسل عار هذه عند العرب.. الا أن أقتل ولدى ، ، فقالوا: الأمر لك ، فقال لأخيه عم الشاب: قم وأقتله أما أنت يافلان فقم واردد والد ابن منديل الذي احضر ركابه وهم بالرحيل: وقال: جهزوا الاثنين معا، واجعلوا قبريها متجاورين لكي نغسل عارها، ونبقى دائمًا مرفوعي الرأس موفوري الكرامة..

<sup>(</sup>١) وقيل : إنه ابن أخيه.

وهكذا يفعل العرب في سبيل حماية شرفهم، والبقاء على مكارم أخلاقهم.. وذهبت هذه القصة مثلا عند العرب.. وركبها الشعراء يمثلون بها، ويأتون بها في معرض الفخر والشرف.

يقول أحدهم معرضا بآخرين:

لَعَل مَاأَنْتُم مِن قَدِيْمِيْن الأَفْعَال و يقول الآخر:

تَلَقَى هَل الفَرْدَة هَلَ المَجْد والثَّنَا أَفْعَاهُم تَشْهِدَ على الطَّيب وَالثَّقَا و يقول ثالث :

عبال الصويط اللى لهم ذكر وأفنان بِالجَّارِ ماسَّاقُوا مَخاسِبُر وَاثْمَان والحُثْرُبِي فَكُثُوه من سَبع سِلْفَان

اللِّي فِـذَا بُـسْرَة فُـوآده بِـجَـادِه

ماخَفُوا الأَنْزَال هُمْ مِن ثِقَالِها قصيرهم ساقوا عنه من عيالها

أَفْعَالَهُم تُلذُكُر ولاَ هِي خَفِيَّهُ ذَكُوا وَالدُّهُم مِثل ذََيْحِ الضَّحِيَّةِ وذَوْد الفِرَاوِي جَابِليَّا دِعِيَّه

### تَحَامَتُه العَرَب. فَأَجَارَتُه حَربُ!

عنزى، أصيبت ابله بالجرب، وأين ماوجه بها طرد مخافة أن يعدى مرضها إبل الآخرين.. والجرب داء خبيث يصيب الابل، فلايزال بها حتى يبيدها وعدواه تسرى سريان النار في الهشيم.. فضاق هذا العنزى ذرعا بابله، ولم يدر مايصنع بها ولامن أين يسقيها فقرب من قبيلة حرب لما يتوسمه فيهم من الخير واكرام الجار.. فكان أدناهم اليه بطن (بني على) قبيلة الشيخ الفرم، فجاء الى أقربهم جوارا منه (خالد القرن)، و(ابن ذو يبان).. فقالا: تعال واسق ابلك، وجاور لدينا حتى تبرأ ان شاء الله، ونحن نتوكل على الله، ولن يصيبنا الا ماكتب الله النا.. فجاورهم فظلوا يساعدونه على معالجة ابله، ويسقون له، ولايرضون أن أحدا يتعرض له بسوء أو يسمعه كلاما يسؤوه حتى برئت ابله، ووجد من جوار هؤلاء الكرام مايسره.. وعلى الرغم مما بين حرب وعنزة من عداء في الزمن السابق أيام الغارات، والناهب والمنهوب شريعة ذلك الزمن لاأعادها الله.. إلا أن هذا العنزى أنصف جيرانه حربا ومدحهم في قصيدة جيدة بما هم أهل له، فقال:

قَالُوا عَلاَمِكُ بَومَ نَبْكِى عَلَى حَرْب قِلتَ البُّكَى ماهو على البغد والقُــــرْب

أَبكِى عليهم عِقِب ماقَاصَرُوْنِى مَاأُومُوْا عليها بِالعصا يَظْرُدُوْنِ ﴿ وِلا هَـلَّتِ العَبْرَةَ عليهم عيوني

تَبْكِي عليهم قَوْم مايَنْبَكُوْنِ(١)

آؤبع سنين وكل مَرْخُوْلَنا جُرْب عن دَرْبِنا ياليت مَاجَالهُم دَرْب ياعَنْك ماهُمْ من هَلِ الهَرْب والسـزَّرْبِ

ولاهُم لِغِرَّة جَارِهم يَنْظُرُونِهِ، بِاسْمُونُهم وافْعُولُهُم يُمْدَحُونُ ولاَينِب لاحِق فَضِل مَن قَدَّرُونِي ومَرْحُولِنا يِقْدِم وهُم يَقْهَرُونَ (،) يَتْلُونَ ابو جَلاَّل حَامِي الطَّعونَ هذا طِريْح وذا فَمِيْق الطَّعونَ

رَبِعِ على الشَّطَّات والهُوْن والكَرْب تَنْشر لهم بَيْضا من الشرق والغرب بَامْوَالِهم ذَوْدى يُقَدَّم على الشُّرب وان حَلِ عند فِطّيهِن لِلْقَنَا ضَرْب تَلْقَى دِمَا الفُرِّيْس مِنْهم لها سَرْب

<sup>(</sup>۱) ماینبکونی : مایبکون.

<sup>(</sup>۲) کل مرحولنا جرب: کلها جرباء.

<sup>(</sup>٣) ياعنك : تائد. الهزب والزرب: أهل الملامة والتزريب.

<sup>(1)</sup> دُودي : ابلي. مرحولنا : ابلنا.

#### هكذا.. يعاملون الصنيف ..!

عنزى حل ضيفا على شمرى، فصادف أن صاحب البيت غير موجود، وأن البيت خاو ليس فيه مايطعم، وصاحبه ذهب متار من المدينة، فوقعت المرأة صاحبة البيت في حرج، وطفقت تقبل وتدبر ولاتعلم ماذا تعمل.. ففطن لها هذا الضيف مع رفقته الذين كانوا معه تابعين له.. فقام اليها داخل البيت وقال: اننبي أشعر أن البيت ليس فيه طعام.. فحلفت له بالله أنه ليس فيه مايقدم لكم فاعذروا، فقال: لاضير ولاغضاضة .. فهذه أمور دائمًا تقع ولاتتأثري، فنحن عاذرون وشاكرون.. اعملي على اعطائنا قليلا من الدهن ان كان موجودا، لتظهر آثاره علينا أمام الفريق فقط، وأوقدى على القدر ليرى الدخان. فعملت ذلك ومشوا شاكرين ومقدرين ليسمعوا جيرانهم.. وحينا قدم صاحب البيت أخبرته زوجته أن صياح المرتعد شيخ قبيلةاليمنة من ولد سليمان من عنزة قد حل ضيفًا علينا، وهذا ماصار، وانه انصرف مثنيا وشاكرا.. فأسف صاحب البيت، وأحضر بعض جماعته، وأحضر ذبيحة وقال: أشهدكم أن هذه الذبيحة ومايلزم لها أمانة في ذمتي لفلان ــ يقصد ضيفه صياح \_ وعلى أن انميها وأحوطها بالرعاية حتى

أسلمها له.. وهكذا حتى اصبحت هذه الذبيحة بالتنمية غنا، فساقها اليه.. ولما جاء ليسلمها له قال صياح: ان الضيافة ليست لى وحدى، وانما ثلثها لرفقتى، وثلثها لصاحب البيت وثلثها لى.. ولم يزل به صياح حتى أقنعه بهذه القسمة.. وهكذا تم.. فقال الشمرى منشدا:

يَـالُـمرْتَعِد وَاجِبْك حَق وَصَايِب وَسَـمْـتَها بِحْضُورُ كِل الفَّرَايِب لَـومَـا بَـغَيْنَا ماعَلَيْنا غَصَايِب جَمَّلْتَنا ياشِّوْق ضَافِي الجَمَّايِد يَفْدَاك من هو ضَاري يالسَّبايِب

حَقِ على اللَّى يَفْهَنُونَ المَوَاجِنْبِرِ، ذَبِنْحَتِكُ يامَنْفِع الجُوْدِ والطَّيْبِرِ، لاشك ضَيْف البَيْت له حَق ومُصِيْب ذِى عَادِةِ الطَّيْبِ بِسَنْرِ المَعَازِيْبِرِ، اللَّى يَعَلَّق بِالمُعزِّبِ كَالْاَلِيْبِرِ،

فأجابه صياح المرتعد ضيفه بقوله:

الطّنْب بِحْجَاج المُشَبَّب وَعَايِب ثِلْتُ لَنا وَلَلْ لِبِينَكَ حَلاَيِب ومُعَرِّ بِثْنًا بِافْتَى وَأْنَتَ غَايِب

طِیْب الفی من عند ربه مَوَاهِیْب، مَفْسُوْم بنِ الضیف هو والمَعَازِیْب نَشْمِیَّةٍ نَشْوَی کَشیِر الرَّعَابِیْب،

<sup>(</sup>١) اللي: اللذين.

<sup>(</sup>٢) وسمتها: وضعت الوسم عليها.

 <sup>(</sup>٣) ضافي الجعايد : مسترسل الشعر. المعازيب: المضيفين.
 (٤) السبايب : السبأب. علق الكلاليب: علق به عجرا ومجرا.

 <sup>(</sup>٤) السايب : السأب. عا
 (٥) الشبب : الناضج.

<sup>(</sup>٦) معزبتنا : ربة البيت. تسوى : تساوى.

نَشْمَيَّةٍ تَشْوَى كَثِيْر الحَبَايِب مِن جَرَّب الدنيا وشَاف النُّوَايِب واللَّى يَسِب لِشَبْعِة البَقْل خَايِب

لَو غِبْت مَاتِدْخِلْك شَكِ ولارَيْب تَرَاهماتِشْنَاولاتِظرِى العَيْب أصل القِرازَيْن النَّبَا وَالتَّرَاحِيْب،

<sup>(</sup>١) واللي يسب : والذي يسب. لشبعة البطن : من أجل شبعة البطن.

### وهكذايُكرِمُون الجار . .

المطارفة أحد بطون عنزة، عرفوا بالشهامة، والمروءة، والشجاعة ومكارم الأخلاق، ولهم قصص مشهورة، وأخبار مذكورة، وفيهم شعراء مبرزون، ورواة أدباء.. جاورهم شمرى صاحب غنم، وهم أصحاب ابل وأهل الابل، حينا يصلهم نذير، أو يعلمون أن قوما سوف تصبحهم يتصرفون، ويستاقون ابلهم طردا بالليل، وحينا يداهم العدو مضربهم لايجدها، فيعلم أنهم قد انذروا، فيرجع خائبا هذا اذا علم اصحاب الابل أنهم لاقبل لهم بالعدو المغير.. أما اذا كان في امكانهم مصاولته ورده.. فانهم يستعدون له، ويعقلون ابلهم ويبقون حيث كانوا.. وهذه المرة علموا أنهم لاقبل لهم بالعدو المغير.. فقرروا أن يركبوا الليل نفورا من العدو.. ولكن كيف يعملون بجارهم الشمرى صاحب الغنم؟، هذا ماحيرهم.. فأحضروه، وقالوا: اترك الغنم هنا، ولك على كل شاة ناقة نجمعها لك، فأبي الشمري وأصر الاغنمه.. ومع ذلك قال:

شِبَاهِى مُزِّبنُهِن عن اللَّى يِرِيْدِهِن زُحُولِ الرِجَّال آهَلِ الفَعَال المَطَارِفَة فَيَادَا مُعَادِينَ فَكَانَت هذه من الشمرى احراجا وعنادا أهوج.. وكانت

للمطارفة الزاما والتزاما ولو فنوا عند نعاج الشمرى المشئومة.. فقرروا أن تساق الغنم مع الابل، وهى بطبيعة الحال سوف لا تعانقها، ولكن الخطة اذا لحق الأعداء أن تنقسم خيل المطارفة الى قسمين: قسم يكون في مواجهة الأعداء يشاغلونه بالطراد، وقسم يحملون الغنم على ظهور الخيل، وينأون بها عن ميدان المعركة، ويعودون لشد أزر القسم الآخر حتى تقرب المعركة من العنم، فيعودون لحملها ثانية، وهكذا.. فعلوا ونجوا بأبلهم وغنم جارهم من العدو المغير.. وبقيت سيرة للمطارفة خالدة، وموقف جوار يضرب به المثل.. وفي ذلك يقول شاعرهم:

يَـوم الـعرب غَايِر وَنَايِر بَالاَشْوَار رَبْعِى هَلِ العَشْوى بَعِيْدِيْن الأَذْكار فَصِيْرهم مايَجْدَعُوْنه على الدار يَوم الصُّوَيْطي يَدَّبِ القَوْم واغَار سَامَوا شَيَاهِه سَوْمة الصَّدْق بَابْكَار رَدُوا هَل المَشْوَا سَبَب صَيْعِة الجَــار

وكِلٍ على فِبْلِه يُسَوِّى تَمَاثِبْلِ ()
اللَّى يَشِيْلُون الصَّوَايِن على الخيل
في رأس عَبْطانَا بِفَات الشَّهَالِبْل
جَنْهُم سَرَايا الخيل مثل الهَمَالِيْل
وعَبًّا يَبِيْع وصَاح يَنْخَى عَلِ الخيل

نَفْرَة رَجَالَ كُلُ ابْوَهُم حَلاحِيْلُ شَعِلُ نار في ساعة وقت الضحى يَقِلُ بالليل،،

عند الغُفَيْشِي هَيِّةٍ تَشْتَعِل نار

<sup>(</sup>١) غاير وناير : مقبل ومدبر. يسوى ثمايل : يعمل الأعمال.

 <sup>(</sup>٢) الغفيشي هية تشتعل نار : عند هذا العلم غارة منكدرة.

يَشْبَع بها ذيب الخَلاَ بالرجاجيل يَبُونُها تُحْكَى لِجِيْل بعد جيل بِحْسَابَهم كِل المَسَادِ يْع والحِيْل مِن ضَرْب رَبْعى كاسِبِيْن التَّنافِيْل مايَقْبَلُون لِجَارِهُم يَلْحَقِه مَيْل وهَرْج بَلا فِعْلِ بُسَمَّى نَهَاوِيْل صَاحَوا عليهم صَيْحَةٍ تَجْلَى الأَهْرَار مِرْكَاضُهُم ذِلِ من العَيْب والقار يَم الجُرَيْبَا جَدَّعَوْهِن بالأَدْكَار يَرْعُوْن نَبْت الرَّوْض من عِقِب الأَخْطَار خَيًّالِة العَشْوَى على الكُوْد صُبًار واشْهُودهُم شَمَّر على كل ماصار

### يَقْتُلَأَخُه . . حِمَاية لِعِرْضِه !

وقعت حوادث هذه القصة قبل ثمانين عاما، ولكن قبلها بشمانين قرنا أو تزيد كان العربى يفتخر دائمًا والى الآن بالوفاء والمحافظة على العهود.

ومع ذلك فقد خرج اثنان من تجار القصيم هما: ابن قبلان، وابن مسكب، وهدفها هو الاتجار بالابل وشراءها، ولما كان الطريق الذى سيسلكانه يخترق بلاد عتيبة وبلاد مطير، فقد أخذ من كل منها رفيقا يحتميان به من لصوص قبيلته، ويدفعان له مقابل ذلك \_ اخاوة \_ حسب ماهو معتاد في ذلك الوقت.

كان العتيبي من الروقة، أما المطيرى فهو من الجشوش.

وذات ليلة، وبعد أن اطمأن التاجران على حصيلتها من النقود ووضعاها في حرزها أوى الجميع الى النوم.. غير أن الطمع حال بين المطيرى وبين النوم، فظل ساهرا يدبر خطته الليمة لخيانة ميثاقه، والاستيلاء على نقود التاجرين.

وبدأ الخطة بأن اطلق الرصاص من بندقيته عل زميله

العتيبى فأرداه قتيلا في مرقده، وسمع التاجران صوت الطلقة فانتها مذعورين، وعند ذلك قال لها المطيرى: ان شيئا لم يحدث، ومرجع ذلك الصوت الى مطية ضربت بخفها الأرض فأزعجتها.

رجع التاجران الى مرقديها وخطا المطيرى خطواته الثانية فكانت فاشلة، اذ اطلق الرصاص على أحد التاجرين فلم يقتله، وعند ذلك هب التاجر ورفيقه ليبحثا عن مصدر النار اذ ظنا عدوا مغيرا عليها من بعيد، وثبت هذا الظن في أذهانها أن المطيرى أخذ يعدو هنا وهناك متظاهراً أنه يبحث عن القاتل، وانتهز المطيرى فرصة انشغال التاجرين بدفن العتيبى القتيل، فجمع النقود التي معها كلها وأسلحتها، واختار اسرع ركابها فامتطاها وولى هاربا.

لنترك التاجرين يعزى احدهما الآخر بعد أن دفنا العتيبى، ولنذهب مسرعين مع المطيرى الذى مالبث بعد أن وصل مضارب عشيرته أن ظهرت عليه آثار النعمة والثراء شيئا استغربه قومه، اذ لم يعهدوه فيه ولاكانت هناك دلائل تشير بأنه نال هذه الثروة عن طريق معروف، وكثر الهمس الى أن وصل الى مسامع المطيرى نفسه. وعندئذ خاف أن تنكشف جرعته، وأكد له ذلك أن التاجرين أخذا يتجولان في تلك الديار ويتسقطان الأنباء عنه، وحين وصل التاجران الى أرض قبيلته

تكشفت جلية الأمر أمام الجشوش عشيرة الجاني، واسودت وجوههم من الخزى والعار الذى ألحقه بهم، وذهبوا سراعا يطلبونه فاذا به قد استجار بابن هنود شيخ بنى عمرو من حرب، ولم يكن من السهل على شيخ كابن هنود أن يسلم جاره ولو كلفه ذلك نفسه وأمواله.

وعبثا حاولت قبيلة الجانى اغراء ابن هنود بتسليمه، ولكنه أصر على المحافظة عليه عند ذلك لجئوا الى وسيلة أخرى اذ اتصلوا بالجاني نفسه وشوقوه الى أهله وبلاده وماله، وذكروه مغانى صباه، ومسارح لهوه، وهونوا عليه الجريمة التي ارتكبها، وأوهموه أنه يستطيع الافلات من العقاب اذا استعان بقبيلته في جمع دية العتيبي ورد أموال التاجرين، ومازالوا به الى أن استأذن من ابن هنو في السفر معهم، فاذن له واثقا كل الثقة أن الانـتـقام من الجاني واقع لامحالة، وفعلا حدث ذلك، فما أن اختفت القافلة عن بيوت ابن هنود حتى اجتمع حول القاتل عمه براك أبو شيبة وأخوه وجع من عشيرتها وأوثقوه أسيرا، واقتادوه الى أن وصلوا مضارب عشيرته وعشيرتهم، وحينئذ أركبوه على حمار وجعلوا وجهه مما يلى قفا الحمار، وطلوا وجهه بالسواد وطافوا به على بيوت الحي مرارا، وأغروا به الأطفال سخرية وتنكيلا، ثم بعد ذلك كله تسابق اخوته وأقاربه كل يريد أن يتولى قتله، وكان ذلك من نصيب أخيه الذي ارتعشت يده وتردد في قتله، فقال له عمه: لئن لم تقتله لأقتلنكما معا.

ولايستغرب القارىء اذا علم أن مشايخ مطير عرضوا على أقاربه وعشيرته الجشوش عددا ضخيا من الابل والنقود مقابل العفو عنه، فرفضوا ذلك رفضا باتا، وقالوا: لانرضى أن يقال عنا أن واحدا منا ارتكب هذا الفعل الشنيع ثم بقى حيا فرحم الله القيل والقاتل والوفاء.

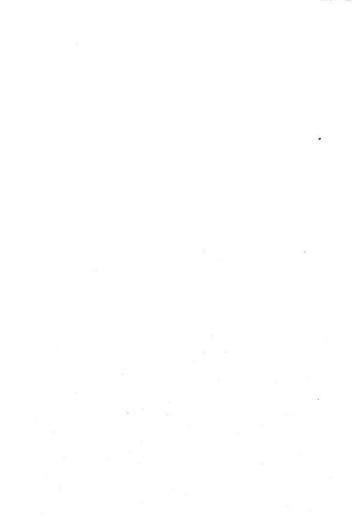

عاداتكريمة



## جُرْعَة طِفَل ١٠٠

يحترم العرب عاداتهم وتقاليدهم، ويقفون عندها ولايتخطونها.. بل وتجرى حلول مشاكلهم ومشاحناتهم على أساسها.

ذهبت قافلة من قحطان لتمتار من (وادى الدواسر)، وفي طريقهم مروا بابل لرجل من الدواسر، يدعى (أبافلح)، وكان في القافلة أمرأة مرضع نضب ثدياها، وبقى طفلها يتلوى من الجوع، فطلبوا من راعى الابل أن يحلب لهم من ابله من أجل هذا الطفل، ففعل. وذهبت القافلة.. وفي اليوم الثانى أغار ركب من قحطان على هذه الابل فأخذوها وذهبوا بها، ولم يتمكن الراعى من اخبار قومه الدواسر أصحاب الابل الا بعد يأس من طلبها.. غير أنه يعرف أن المغيرين من قحطان، وأنه قبل أخذها بيوم مرت قافلة من قحطان، معهم طفل جائع، فحلب له من الابل.. هكذا أخبر قومه.

واذاً فالذين أخذوا الابل قحطان، وفي بطن طفل من قحطان مذاق من هذه الابل.. واذاً ليحرم عليهم أخذها، وسوف يطالب قحطان بأدائها. فذهبوا لشيخهم ابن شفلوت، وأخبروه بالخبر، وطالبوه بأداء الابل. واذا بالذين أخذوها هم المسارده من قحطان على رأس رئيسهم نهار بن شري. فطالبهم الشيخ ابن شفلوت فامتنعوا، فأرجعهم الى مبادىء العرب وعاداتهم.. وقال فراج بن ريفه القحطانى قصيدة يهيب فيها بالمساردة أن يؤدوا الابل، ويحملهم عارهًا اذا أبوا، ويقول ان العار لايقف عندكم، بل يتعدى الى سائر قحطان. قال:

ياداكب ثنتين غوص تَبَازَى تَنْصَ ابن سُوْده زَبن راع النَّبَادى الدَّم في تَركِ الحَهَارَا الدَّم في تَركِ الحَهَارَا عند آل شَرْي مُوْدِينِن المَهَارا يَرْ ذُوْد ابوفِلج عليهم غَيَارا على شِبْبَانا والصّغارا والشّغارا والشّغارا حَلَفْت انا الأقلط عليهم جِهَارًا عليهم عِهارًا ويُرْحِنْ لكم سِم على الكُبْد جَارًا

تَلْفَح سَفَابِفُها وفيها خَتَانِبْق ماعِندنَا له لاَدُّمُوم ولالِبْق حِلٍ نَشَد مابَیْن ظمَّاع ومُفِیْق اللَّی بُرَوُون الغَلَب فی المَلاَحِیْق اللّٰی بُرَوُون الغَلَب فی المَلاَحِیْق اللّٰی مُا بوجیه رَبْعی مَوْلِیْق وَعَادٍ علی اللّٰی بَلْبَسُون العَوَالِیْق والا بَنَی له فی قَفَارٍ دَوَادِیْق والا بَنَی له فی قَفَارٍ دَوَادِیْق وافْعُولَنا تُعْرَف الی نشّف الرّ بُق وافْعُولنا تُعْرَف الی نشّف الرّ بُق يَفضی العِقَام و يَقْضَخ الكبد لی ذِیْق

وعندها أدوا الابل لأهلها، وانتهت المشكلة.. وهكذا يأبون الا المحافظة على تقاليدهم والا اجتناب سبل العار. وحماية الحقوق المكفولة لديهم.

### قِصَّةُ صِدْف ..

الصدق مبدأ من المبادىء الكريمة التى يتمسك بها عرب الجزيرة ويرونها وسيلة للشرف، وسمو الأخلاق من ناحية، وعملا صالحا لدى ربهم لايجرؤون على انتهاكها والتحلل منها.

هذا محمد بن حماد بن وعلة من الوادعين الدواسر، صاحب ابل كثيرة، يرتاد لها المراتع الطيبة، ويشى في هواها اين مااتجهت.. وسنة اخصبت بلاد يام، واجدبت بلاد الدواسر وهى تحاذى بلادهم من الجنوب، وكان ابن وعلة متجاورا مع فريق من قحطان آل عاطف قوم ابن سعيدان.. فر بهم رجل عرجانى ورأى جدب ديارهم، بينا أرض قومه (يام) مخصبة.. فقال للفريق آل عاطف.. سوف أرفقكم لدى قومى (أى أنتم في جوارى ورفقتى في بلاد قومى لايمسكم سوء.. وان كان بين القبيلة لا يصح لأحد أن يعتدى عليم — (فاتجهوا بابلكم الى أرضنا، يصح لأحد أن يعتدى عليم — (فاتجهوا بابلكم الى أرضنا، فهي خير لها من أرضكم الجدبة) وفعلا أصبحوا في جواره، وساروا الى بلاد يام، فعانقهم الدوسرى بابله.

والجوار في الحقيقة لم يشمله، ولكن أحب أن ينغمس فيهم

كأنه واحد منهم وما علم أن أهل الشر حريصون على تنفيذ مخططهم في كل زمان ومكان.. ولما توسطوا من بلاد يام كان الدامر (العقيد) المشهور يضرب في الأرض بمنة ويسرة للكسب والنهب بمن معه من قومه العجمان.. والعجمان من صميم يام وان كمانت مساكنهم شرق الجزيرة مما يلى الاحساء.. الا أن اليامية تجمعهم، والاتجاه والمشرب واحد.. فقيل للدامر أن بين هؤلاء القحطانيين الذين في جوار العرجاني رجلا بابله ليس منهم، ولم يدخل في جوار العرجاني، مما يبيح للدامر أن يأخذه.. فأغار عليه، وسأل الراعى: هل أنتم في جوار العرجاني كاخوانكم القحطانيين؟.. فقال: نعم.. الا أن الدامر لم يصدقه، وجاء بصاحب الابل.. فقال له: احلف بالله انك في جوار العرجاني.. فقال: لابالله ياولدي لست في جواره، وانما (تاهمت) من أجل مصلحة ابلى، فافعل مابدا لك.. فتتبع الابل فأخذ كل ماكانت عليه سمة الدوسري، وساقها بصاحبها حتى حاذى بلاده السليل أو الهدار.. فقال الدامر للدوسرى: أنت مخير بين أمرين.. أما ان احملك معى الى الاحساء لئلا تستصرخ قومك فيلحقوا بك لتخليص الابل، واما أن تقسم لى بالله أنَّ لاتخبرهم إلا بعد أسبوع، فأتركك أنت وولدك وأعطى كلا منكما راحلتين.. فحلف له بالله أن لايخبر قومه، وأعطاه ماوعده به وذهب بالابل.. فجاء الدوسرى الى قومه، وقالوا له: ماهذه

الرواحل معك؟.. قال: هذه كانت ضائعة فوجدتها.. وبعد أسبوع أخبر قومه بالحقيقة، فجمعوا له ابلا تبرعا منهم.. وكل ذهب في سبيله.

فلو أن الدامر حينا أدرك صدق هذا الدوسرى واختيار وجه الله على الأبل \_ وان كانت الابل أغلى عند العربى من كل شيء \_ أقول لو أنه شام عنها، لبقيت له سجلا خالدا في التاريخ.. وماأحق الدوسرى بالشيمة، وهذا وضعه.. فالأعمال الكريمة تبقى، والحطام ينفد.

### هكذا يَــتُمُ الزواج

ركب الشيخ نايف أبا الكلاب من شيوخ العجمان هو وصاحب له، يدعى علوشا، وأناخا على الشيخ وقيان الغييثات من الدواسر، وكانوا متقاربين في المنازل وقت الربيع.. فاحتفى بها وقيان وأكرمها، وقضيا لديه ضحوة يومها ذلك.. ولما هما بالانصراف قال علوش صاحب نايف: ياشيخ وقيان الشيخ نايف جاء اليك زائرا وخاطبا فلانة ابنتك فما رأيك؟.. قال البنت الذي يحول دون زواجها حائل عن نايف ليست بمباركة، قد وافقت في الحال بدون أخذ ولارد.. فها بالانصراف على أساس يجهزان المهر، ويبعثان به، ويحصل الاستعداد للزواج، وهكذا.. ولكن وقيان قال: كل هذه أمور شكلية، المهم العقد، وهذا هو إمامُنا قريب يعقد للشيخ الآن وزواجه الليلة، ولاشيء غير هذا.. فسمع ذلك النساء من خلف الستر فضججن.. كيف يتم ذلك في ساعة قصيرة.. فرفع صوته عليهن وأسكتهن.. وقال: هذه الليلة عندكن جزور سوف أنحرها للفريق كله، فأسرعن في تجهيز أمركن، أما أنت ياأم فلانة فجهزها للعرس هذه الليلة.. فدعا برجاله وأصدر أمره عليهم \_ كل فيا يخصه \_ وتمت الوليمة على مايرام، وتم الزواج تلك الليلة.. وفي الصباح أدنى لها

جملا وحمل مايلزمها عليه، ووضع الهودج فوق جمل آخر، وحملها عليه، ومضت بصحبة زوجها.. وعند توديعه قال: يانايف هذه امرأتك معك اذا وصلت أهلك فاعطها ماتشاء من المهر، وأنزلها حيث تشاء من المنزل.. أما أنا فيكفيني أن جاءني كفء لها فزوجته اياها.

وهكذا تكون عادات الكرم في الزواج.. هدفهم الكفء قبل كل شيء، أما ماعداه فلا يعبأون به، ولايرفعون به رأسا، وليس من شيمهم ولا من مكارم اخلاقهم.. بخلاف الذين يبيعون بناتهم بيعا، ويرهقون الزوج بضخامة المهر وكثرة التكاليف والجعجعة الفارغة.

ان أبرك النساء ايسرهن مهورا.. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

#### النصيحة ..مركاة ..

مات والده وهو طفل، فاحتضنه عمه ورباه تربية طيبة، ولم يكن لعمه من الأولاد الا بنتا تقارب الغلام في السن، نشأ معها منذ الصغر، ودرجا في حياة رتيبة وعيش مطمئن، بعيدين عن المؤثرات الاجتماعية والاحتكاك بالآخرين.. لايعرفان الا الغنم يرتادان لها المرعى، ويردان بها الماء.. ومثل هذه التربية تجعل النشء بعيدا عن ملهبات العواطف، ومحركات الأحاسيس.. لذا كان الحنجل والاستحياء يمتلكانه حينها أفضى اليه عمه بأنه يريد أن يزوجه من فلانة، رفيقة صباه، وأليفة عيشه.. كيف يكون هذا؟، مع بنت عمى التي هي بمنزلة اختى .. ولم يلبث العم حتى عزم على التنفيذ ونفذ، ولكن الغلام قد اصبح بعد ليلة الزواج وكأنما فعل جريمة، أو ارتكب منكراً.. فهو لم يعد يقوى أن ينظر الى عمه، ولا الى أهله، ولم يسعه رحب الأرض .. فلماذا لايهرب بخطيئته الى حيث لايراه من يعرفه ابدا.. فهرب وجعل بينه وبن أهله عرض الجزيرة، حيث استقر به المقام لدى بيت صاحبه اصيل الحتد، عريق الشرف، أمين الطوية.. فعرف في وجه الغلام البراءة، وأدرك الأمانة وسمو النفس، فجعله في أبله، فوجده مصلحا أمينا فظل عنده بمنزلة ابنه خسة

عشر عاما.. بعدها تحركت فيه عاطفة حب الوطن، والحنين الى الأهل والأسرة، فلم يعد ذلك الغلام الخجول، وأدرك أن ماكان، ماهو الارجع لنوع من التربية، ينأى بالشاب عن ميادين الحياة والتحرك ضمنها، وهى تربية على مافيها من عافظة، الا أنها تخمد في النشء عواطف هى من مقومات الحياة.

افضى الى صاحبه بعزمه على العودة، ورغم المحاولات التى بذلها صاحب الابل لبقائه الا أنه مصمم على العودة لأهله.. وماكان يعلم عن أجره مدى هذه المدة كلها، الاحينا دخل صاحب الابل ابله، فحاز قطعة كبيرة منها، وقال هذا هو أحجرك. فاذهب بسلامة الله الا اننى سوف انصحك: البلاد مخوفة، وذهابك بهذه الابل تطوى عرض الجزيرة أكبر خطر عليك وعليها، فابق الابل عندى، وعد الى أهلك، وحاول أن تجترهم الى جهتنا حينا، ومن ثم تدخل ابلك مع ابلهم وتكون في حماية الجميع.. فوافقه على نصيحته.. وقال أيضا بدافع المجبة سوف الحضك نصحى في ثلاث نصائح ارجو أن توافق للأخذ بها،

أولا: لاتبت في بطن واد أبدا.

ثانيا: احذر مصاحبة الأحول (الأثط) الأجلد الذي لاينبت ذقنه شعرا.

ثـالـثا : اذا هممت بأمر اليوم فلا تنفذه الا الغد، فخمير الرأى خير من فطيره، واذهب بسلامة الله.

ذهب وفي الطريق التقى بقافلة تحمل تجارة ثمينة، وحينا باتوا في بطن واد، تركهم وأوى الى ربوة بعيدا عن مجرى الوادى.. فداهمهم السيل واستأصلهم ومامعهم.

وبعد مدة وهو في طريقه لقيه صاحب النعت المحذور، فصاحبه وهو على ريبة منه، وعندما نام ليلة من الليالى تسلل عليه الأحول الأثط ليقتله و يأخذ مامعه، وكان حذرا منه، فاعانه الله عليه وطرده الى غير رجعة. وحينا قدم أهله ليلا، وجد رجلا آوى الى البيت، فظنه أجنبيا فهم بقتله، ولكنه استشعر نصيحة صاحبه بأن لاينفذ أمرا حتى يغب. وفي الصباح أدرك أن هذا الرجل الذى دخل البيت هو ابنه الذى ذهب من أهله وهى حل به.

فكانت حياة هذا الرجل كلها دروس وعظات، ثما يعطينا أن البقاء دائما في عيش رتيب، ومجتمع واحد لايمكن أن يعطى للشاب التجربة الحقيقية للحياة، ولا أن يثقفه التثقيف الاجتماعي المطلوب. فالحياة كلها دروس، ودروسها في التقلب في مناكب الأرض، ودراسة واقع المجتمعات. والأخذ من كل تجربة درسا، ومن كل واقعة عظة!!.

متفقات

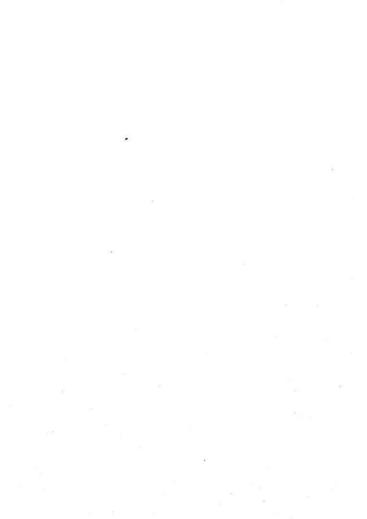

#### 

كان فهد الهتيمى أحد جنود عبد العزيز بن متعب آل رشيد، وكان شابا وسيا طوالا، لديه من الملاحة والجاذبية وفتنة الشباب مالدى نصر بن حجاج ذلك الذى تغنت به الغيد في الخدورو وخشى الفاروق من الفتنة فقص لمته فازداد جاذبية، فأجلاه عن المدينة. لذا لم يكن بدعا أن تأكل الغيرة قلب عبد العزيز بن متعب فيدبر حيلة يتخلص بها من فهد بدون أن يشعر أحد بقصده.

لقد كان بين حائل مقر امارة عبد العزيز بن متعب وبين قبيلتى بنى صخر والحويطات موماة يظل بها القطا ويحاربها الخريت خلو من الأناسى مقفرة من الماء.. وكانت حمارة القيظ قد جعلت منها جحيا يذيب دماغ الضب ويصطخد فيه الحرباء.. واذا بعبد العزيز يخلو بجنديه المطيع فهد ويسر اليه أنه ينوى الاغارة على بنى صخر والحويطات، ولايحب أن يطلع على سره الا هو فقط، فهو يريد منه أن يسافر وأن يخفى قصده عن كل أحد حتى عن أهله، وأن يأتيه بالخبر اليقين عن مضارب القوم، وعن أموالهم واستعدادهم الحربي.

ولم يكن له بد من أن يسمع ويطيع أمر أميره رغم مايعرفه عن الطريق وأهواله والأخطار التي تنتظره.. أما عبد العزيز فقد تلفت في الابل التي حوله ليجد المطية التي تقصيه ولا تدنيه، لقد اختار له علكوما غلباء، جالية مكتنزة الجسم، سرح اليدين، صكاء ذعلبة من قاطعات البيد ومدنيات البعيد.. ليوهم فهدا أنه قد اخلص له في انتقاء هذه الناقة، ولكنه يعلم عنها مالايعلم (فهد).. انه يعرف أنه يزعجها ظلها، وتنفر من صفير الصافر، ثم لامكن لصاحبها أن يدركها الابين اخواتها في المكان الذي رحلت منه.. لقد استوى فهد في كورها بعد أن تزود بالزاد والماء، وتركها تفرى نحور البيد ظلمة ليله ذلك وغده.. الى خمس ليال، حتى اذا توسط هذه المفازة واكتنفته اخطارها عَنَّ له سرب من الظباء، فأراد أن يتزود في سفره بلحم فنزل عن ناقته مسرعا وصوب بندقيته الى نحر طريدته فقتلها وجاء يحملها نحو ناقته، ولما أبصرت الناقة قرني الظبي يطلان عليها من على كتف صاحبها جن جنونها، وانطلقت هاربة كالقطاة فقذف صاحبنا بصيدته واتبع اثرها، وكلما دنا منها نفرت واشتد عدوها، وهكذا طيلة يومه ذلك، وقد بلغ منه الاعياء مبلغه وتركه الظمأ فاقد الوعي مشرفا على الهلاك ولما توارت الشمس بالحجاب، وخشى أن يخفى شخص ناقته في ظلام الليل رأى أن أنجع وسيلة يعملها هي أن يعقر الناقة ببندقيته وينقذ نفسه بما عليها من ماء وزاد.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا..

وهكذا نفذ فكرته وترك ناقته تشحط في دمها، ولما انقذ نفسه حل ماءه وزاده الى تل قريب منه وبقى يسامر النجوم في ليله، ويلوذ بجذع غضاة هنالك عن حرارة الشمس في نهاره، وهكذا أياما وليالى قضاها يرقب نفاذ صبابة الماء لديه ليودع الدنيا بعيدا عن أهله وذويه، مستسلما للقضاء المحتوم.

وذات يوم، وقبيل أن يذر قرن الشمس أوهمه سمعه أن قد سمع نأمة أشبه ماتكون بصوت البندقية، فتنبه ذهنه، وتيقظ احساسه واستعد لعله يسمع ماقد شك في سماعه، اذا بأخرى تنطلق فيسمعها كأقل مايكون السماع الا أنه أدرك انه صوت بندقية، كما أدرك الجهة التي وصل اليه الصوت منها.. ولم يكد يسمع هذه حتى أخذ الحثالة الباقية لديه من الماء وشربها وانطلق شطر الصوت، وبعد جهد جهيد رأى شيئا يبدو له تارة ويختفى أخرى، فأخذ يشتد في عدوه ويدنو منه، واذا برجلين جالسين يسلخان ظبيا، واذا بجملهما مناخ حولهما، انها لمفاجأة غير منتظرة، وأمر ماكان يدور بخلدهما.. أيصح أن يوجد في هذه الأرض شخص مفرد، مطيته رجلاه، لايحمل ماء ولازادا؟ .. ماكانا يظنانه الاحنيا.. لقد فزعا منه الى سلاحها.. واذا به يتنمر ويتهدد ويتوعد أن بدر منها نحوه شيء أن يقضى عليها ببندقيته.. وطفق يقول لهما ألستما من الغنمي \_ صلبة الشمال \_ الذين يدينون لمن أنا جنديه المبعوث من قبله عبد العزيز بن رشيد يدينون له بالولاء والطاعة.. لقد عرفها من سحنتها

ولفظها ومهنتها التي هي قتل الصيد و(جليه) أي تقديده وتيبيسه وبيعه واهدائه.. فا كان منها الا أن تراجعا وهدأ روعها وطلبا معاهدته على المصاحبة والاخلاص فتم ذلك بينهم وأقبلا عليه يستجليان خبره، فقص عليهم من حديثه ماكان على العجب والغرابة، ثم انطلقا به الى مضاربها التي بنيت حول (دحل) يستقى منه القطين، ثم يخفونه عن الأعين بتغطية واعفاء ما حوله من أثر لئلا يعرفه الناس فيردوه.. والدحل: تجويف صخرى كبير في باطن الأرض له فوهة ضيقة تنحدر منها السيول، وتختزن في هذا التجويف، وتظل مددا طويلة، وقل أن يعثر عليها الناس للاستفادة من مائها وهي موجودة في الصمان بكثرة.. لقد كان وجود هذا الدحل هنا فرصة للغنمي حيث عثروا عليه في أرض أبعد ماتكون عن وجود الماء وهي تمور بالظباء وأنواع الصيد.

أما فهد فبعد أن استيقن الحياة وسكن روعه، أخذ يستعرض قصته الغريبة، وكيف قتل راحلته، ثم طفق يقول:

> عَزِّيْل مَن مِثْلَى ذَلُوله نَخَلَيْه فَشَّى علها يَوْم هي جَلَّمَت فيه فِي سَهْلةِ ما فيه زَوْلٍ أَرَاعِبْه

قَفَّت كَمَّا الرَّبُدَا وَأَنَا ازْكُضْ بَانَّرُهُارِهِ لاَوَاحَـفَا رِجْلِى ولاَوَاجَـمَرُهُارِهِ ولا مِزْنَةٍ أُرجِى الرِّوَى من مَظَرُها

<sup>(</sup>۱) عزیل : عزی لمن مثلی . الربدا : التعامة.

<sup>(</sup>٢) قشى عليها : عقشي عليها.

فَعَدْت له بِاللِّي ظِرِيْف مُسَوِّيُه رَاحَت نَحُب الخِرْج والدَّم غَاشِيْه

لِبْمَا فَطَعْت بَطَانَها مَع نَظَرُها() عَزَّ الله انه من يَمِيْني عَثَرُها

ولم يشعر عبد العزيز بن رشيد الا والغنمى يفدون اليه بجنديه ليقص عليه قصة حاك خيوطها ونسجها بنفسه، ولكن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها.

وهكذا تكون ملاحة فهد سببا عليه في جر الأذى وغوائل الردى، ولم تكن له يد في ذلك غير ماأبدعه الله في تكوينه، وكل ذى نعمة محسود، وكم نعمة جلبت نقمة ولله في خلقه شئون!!

 <sup>(</sup>١) باللي ظريف مسوية: بالبندقية الظريفة. ليما قطعت بطائها مع نحرها : حتى قطعت بطائها ونحرها.

#### الابن سِدأبيه

عرفت البادية منذ فجر التاريخ بفصاحة اللغة وسلامة الفطرة، وامتاز رجالها بالشجاعة والفروسية والكرم، واتصف نساؤها بالاباء والأمانة والحياء.. ومرد ذلك كله بلا شك الى نقاء مجتمع البادية وتنزهه عما يشينه من مثالب الحضارة. فهو يكسب نقاءه وشموله لتلك الحسنات، من صفاء الساء التى يستظلها، وطهارة الأرض التى يفترشها وجمال الطبيعة الحيط به.

ولقد عرف الأقدمون للبادية فضلها، فعمدوا الى ارسال ابنائهم اليها \_ ولما يدركوا شيئا عها حولهم \_ ليعيشوا في مرابعها ومراتعها برهة من الزمن، تنمو خلالها أجسامهم متمتعة بالغذاء الشهى، تتفتق ألسنتهم بفصيح اللغة، وتتفتح عقولهم على الخصال الحميدة. حتى اذا ماشبوا عن الطوق، وصاروا فتيانا يافعين، ثقفتهم البادية وطبعتهم بعاداتها الأصيلة، وصقلتهم تجاربها الجادة. عادوا الى أوطانهم في الحاضرة ملء السمع والبصر تتناقل ذكرهم الركبان. ويمثلون العروبة باحلى مظاهرها.

فالبادية اذن.. هي مصدر العروبة الحقة، ومنبع خصائصها

النبيلة، والحديث عنها ذو شجون.. ولكننا نخرج منه بالقصة التالية وهي غيض من فيض زاخر، ومجة من بحر هادر..

نشأ (طلال) في كنف أبيه (فهيد القحطاني) في بحبوحة من الرزق، وبلهنية من العيش، فقد كان والده صاحب ثراء طائل، ولايكاد يحصى مايمتلكه من اذواد الابل وقطعان الغنم، وقد عمد الأب \_ كغيره من حكماء البادية \_ الى أن يربى ولده على التقشف ومجالدة الحياة، والاعتماد على النفس، فما أن اشتد عوده، وظهرت بواكير الرجولة عليه، حتى استدعاه اليه، وأقطعه شيئا من الماشية وزوده بنصائحه السديدة، وأوصاه بالرحيل الى طرف من الأرض بعيد.. ينتجعه و يكون نفسه.

فتوكل الفتى على الله.. وودع أهله وذويه، واستاق أمامه مامنحه والده.. وقطع في سفره ماشاء الله له من مسافة، حتى أظله الليل، فبات حيث أدركه الظلام، وأوقد الرعاة النار، وقام هو بتهيئة الطعام لهم، ثم ناموا في انتظار طلوع فجر اليوم الجديد.. وفي الصباح استيقظ مبكرا وطوف بالأرض حوله كعادة البدوى ليختبر مافيها من الماء والكلأ.. وأثناء تجواله، رأى منظراً استوقفه ولفت انتباهه، وهو وجود كلب طاعن في السن، متبلد الاحساس يربض في كهف مستتر، وكان يأكل من خروف سمين، ملقى بين يديه.. عجبا!! ان هذا الكلب لايكاد يتحرك من فرط شيخوخته ووهنه.. فن أين له هذا؟..

وعزم الفتى على أن يعلم الحقيقة، وما تَلَبَّث غير قليل حتى رأى عن كثب ذئبا ضاريا يسحب صيدا جديدا، ويلقيه قريبا من سابقه، وينزوى الكلب العجوز في طرف الكهف، حتى إذا ماأكل الذئب قليلا من صيده تركه ميمها وجهه ناحية من الأرض.. عاد الكلب الى ماكان فيه من الأكل والاسترخاء.

كان هذا المشهد كافيا لاقناع صاحبنا بالعدول عن خطته في فراق الأهل والعشيرة.. والضرب في الآفاق بحثا عن الرزق وهو مكفول موفور.

وفى اليوم الشانى كان يمثل بين يدى والده الذى اعترته الدهشة لهذا الاياب العاجل. فقص عليه مارأى، وافصح له عها تركه في نفسه من أثر.

ابتسم الشيخ المهيب، ونظر الى ابنه طويلا، ثم تكلم: اختر لنفسك يابنى أن تكون كلبا تعيش على فتات صيد الذئاب، أو ذئبا ترتع في خيره الكلاب!.. وقد كان اختيار الفتى الذى رجع ادراجه، دون أن يصطحب معه من مال والده نقيرا.. ولم تمض سنتان الا وقد صار اسمه مشهورا لايجهله أحد في مضارب البادية.

### وطني لوشغلت بالخلدعنه

لماذا منطقة \_ نجد \_ تغص بأمهات قبائل العرب وتضفع عليها هذه الكثرة الكاثرة من الرجال ذوى الشجاعة والنجد هيبة وعظمة. وتضفى عليها هذه الثروة الكبيرة من الانعا ونتاجها قوة ومنعة.. وهى بلاد قليلة الماء، قاسية الجوء شحيح الانتاج.. بينا سواد العراق ومشارف الشام وشطآن الفرات تفيض خصبا ونماء وماء وكلأ، ثم لايكون فيها من الرجال ذوى الوفرة والكثرة ومن الأنعام ذات الانتاج والخير مثلما في قلب الجزيرة؟!.

هكذا قالت السلطنة العثمانية أو (الرجل المريض) اباذ ولايتها على الشام والعراق، وضعفها على أن تمد سلطانها على قلب الجزيرة العربية.

ولكن الا يكون من السياسة الحكيمة أن تتخذ من الطرق مايغرى عرب الجزيرة بالهجرة الى أطراف الشام والعراق. البلدان التى تدين لها بالطاعة ولو على سبيل الانتجاع وطلب المرعى وقتا ما.. حتى اذا عرفوا الأرض وخصبها والمعيش

ويسرها كان ذلك كافيا لاجتلابهم واغرائهم بالهجرة الى اطراف هذه الأرض واستيطانها.

ان هذا مافكرت به تركيا ثم وضعته موضع التنفيذ، على أن تكون التحربة الأولى لدى أكر القبائل عددا واوسعها نفوذا واكثرها مالا.. ولتكن قبيلة عنزة هذه القبيلة الواسعة الصيت القوية الشكيمة.. الضاربة في كبد نجد وخيرة مرابعها ومناهلها في مابين الحمي والرمة حيث الرياض الغناء والسهول الفيح والمناهل العذبة.. لقد كانت هذه القبيلة أول من استقبل محمودا. محمودا المتقمص شخصية التاجر المغامر والثرى الكبر الذى يرحل مئات الابل بالقهوة والسكر والهيل والبر والشعير والاقشة، ويلقى بها تلولا واكداسا بين خيام قبيلة عنزة ومضاربها، ويبيعها عليهم باثمانها في البلاد التي قدم منها أو بأقل ليفهم هؤلاء بأن تلك البلاد غنية بتلك الموارد، وانها لاتكلف ساكنها مؤنة كبيرة في الحصول على معيشهم. حتى اذا استحصل على ثمن بضاعته القاها اكياسا مفعمة بالفضة، وجعل يربط فيها طنب خيامه، ثم شرع في شراء الابل والغنم والخيل من هذه القبيلة بأغلى أثمانها، وساقها الى البلاد التي أتى منها.. أما شخصيته الأخرى فهي تلك الشخصية المأجورة المجربة في مثل هذه المواقف، والنهازة للفرص كلما وجدتها مؤاتية لبث فكرة الهجرة والدعاية لها بالقول والفعل.

ولم يزل بهؤلاء حتى لمس بوادر نجاح دعوته، والاستجابة لها من أفكار صافية، لكنها مرنة غير معقدة تتأثر بما يلقى اليها ولاسيا أن كان فيه شيء من المنطق.. فلم تتكرر هذه التجارة في الظاهر أو السفارة في الباطن أكثر من أربع مرات، حتى اجمع القوم امرهم على الرحيل وترك بلادهم وبلاد آبائهم يحلها قوم آخرون..

أما شيخ مشايخ هذه القبيلة \_ (مشعان بن هذال ) \_ فقد أقلقته هذه البادرة، وضيقت الدنيا في عينيه، وملكت عليه تفكيره.. يالقومه الذين يملكون أحسن بقعة في جزيرة العرب، ولهم مركزهم الكبير بين القبائل.. سوف ينساقون خلف فكرة فردية، ويهجرون بلادهم الى بلاد لايعلمون ماذا يواجههم منها من حيث صلتهم بقبائلها وطبيعة جوها، وكيف تأثير مرعاها على ماشيتهم.. ثم مافى أجسام قومه من قوة وصلابة وشجاعة كونتها الصحراء.. ومافى عقولهم من صفاء ونقاء ونفاذ هذبتها أرضهم الصافية النقية.. ألا ترتخى تلك الأجسام الصلبة، وتلين تلك العرائك المستحكمة، ويخالط العقول الصافية بعض الأخلاط الرديئة التي تصدىء صقالها وتفل نفاذها بحكم طبيعة الأرض الجديدة وأثرها في تكوين أهلها.

كان هذا مايفكر به شيخهم، ويجهد نفسه في اقناعهم به، ولكنهم عنه في صمم والى ماغرسه محمود فيهم من دعاية لهذه

الهجرة منساقون.. ولم يطل الأمد حتى رأى هذا الشيخ اظعان قومه مدبرة يخفيها السراب ويبديها.. فاتبعها أنات حرى، وزفرات متقطعة مع كل شطر من أبيات قصيدته الآتية:

ياعز عبد بالخفية شكاله بالله بالمُظلُوب باخر مَعْبُود ولاخاب عبيد كل يوم يَسَاله يَاخَيُّر مَدُّك على الناس ماجُود ومن الرَّفَاقَة ضِيِّق الهَمَّ بَالَه تَرْثى لِفَلْب به مَجَار بْف ولْهُوْد مَدْرى بَالأهُم غَيْظ والاجَهَاله عبزى لربع ظاوعوا شؤر مخمود والابالألهم هفوة الخظ وخسؤد إِيْلَى صَارِ مَحْدٍ خَاسِرِ مَنْ حَلاَله ومتجالس مافيهن الا الرَّذَالَه مَحَاكِى فيها على الرَّجل مَنْقُود أنسى مُدوّر عِزْكُم بالعَدَالِه والله يَمِيْن الحَق مَشْهُوُّ مَنْشُوْد الا مَعَزَّنْكُم على كل حَالَه والا أفلا لي من هَوَى النَّفْس مَفْصود وَلاَ رَزْ هَوْمات المَرَاجِل سَبَاله يَقْمَح صَبِّي بِنَشْوَتِه ماآذرَك الجُوْد وذك مَعَ الخَفْرَات يَلْبَس جلاله هذاك لأيُنعِى ولاهو بمفَقُود المرجلة خبله ظويل وممدود بالحُوْد مِن تَقْصر عن المّا حِبّاله كم واحدٍ آهمفَى مَقَامِه فَعَاله واللِّي يَريد الجُود ماهو بمَرْدُود درب المراجل ماعلها كفاله يَامْشِيْر بالفِرْقي طَلَت وجهك السَّوْد شُوْتُ العيون ولايَعَوْز الدُّلاَله اللِّي يَرِيْد الجُوْد ماهو بمرْدُوْد الا ولايست باغظاي ماله يَرْخِص بِعُمْرِه ثم يَرْوى شَبّا العُوُد

يَالعَبْد لايَظْفِيْك فِي نَفْيك الزُّوْد دِنْبَاك مَادَامت لِسغَدُون وسَغُوُد دِنْبَاك لو تَغطِبْك امانات وغُهُود الا ولادامت لِـكِــشـرَى وداود ضلاةِ رَبِّى عِـد ماراح مَشْدُود على النَّبِى مِقَلِّط الحُوض لِوْدُود

دِنْبَاك مِنْل الفُى عَجْلٍ زَوَاله وعبد العزيز اللّى عَرَفْنَا فعاله، خَوَّانَةٍ مايأمن القلب جَاله كَم نَفَّذتَ حَي تَحِظّه جَاله يَمَ الجَبَل والبيت مَسَّت حباله اللّى يُشَفَّع لِأمَّتِه من جَلاله

وبعث بهذه القصيدة مع مندوب له في أثر قومه لينشدهم اياها، ولم يكد يفرغ من انشاده حتى عاجوا رءوس مطيهم ورجعوا أدراجهم نازلين على رغبة شيخهم.

وهكذا يلعب الشعر دوره في نفس العربى لما له من تسلط على عواطفه وهيمنة على شعوره. حيث استطاعت هذه القصيدة أن تهدم مابنته السياسة التركية زمنا طويلا.. ولكنها لم تزل معششة في ادمغتهم حتى استأنفوا الرجوع مرة أخرى وبقوا هنالك اليوم.

عبد العزيز وسعود هما عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود من حكام الدرعية الأوائل.

### ومادَنْتُ أَعَكَابِيَّةِ !!

هذه بنت صنيتان بن راجع شيخ البدارين من حرب، ذات جمال وكمال، زَوجها أبوها من ابن نيف من بنى علي (حرب) أهل العوالى بالمدينة المنورة، وهو معروف بالكرم والمرؤوة والشمم.. فأنزلها في قصره وأغدق عليها من العطاء، وعاشت لديه زمنا في بلهنية وخفض عيش وطيب اقامة.. الا أن البدوية لاتلتذ بالحضر، ولايطيب لها أن يغلق عليها باب تقيم خلفه أياما وأياما، ولا تطرقها ناسمات الرياح، ولاينطلق بصرها الى نهاية مداه في فضاء رحب وفلوات قفر.. فتذكرت البادية، وتذكرت عيشها بها وان كان خشنا أحيانا ومتعبا دائما، الا أنه لديها لذيذ، والى قلبها قريب.. جلست ذات يوم أمام نافذة ترى من الفضاء بقدرها، وجعلت تغنى ظانة أن زوجها لايسمعها:

يَامَن لِقَلْبٍ كِن فِي دَاخِلِه نَار خَطَوْن فِهَا واصبح الراس شَايِب عسى وَطنْهُم مَا تُسَفِّيْه الأَمْطَار حَطَوْن فِها واصبح الراس شَايِب صَكَّوا عَلَيْه بِن ضِلْمَان وَاجْدَار مِنْل الرَّبِيْط اللَّى بَعِبْد القَرايِب يَامَن بُدَنِّى لِي مِن الزَّمِل مِنْعَار اشْفَح من الفِعْدَان مَشْبه نَهَايِب

أب تَسَخر دَار شَبَّابِهَ السَار لو كان شَوْقى لِلْمَوَاجِيْب صَبَّار بَفْرَح الى جَورِبْمَنِه له بِمسْبَار بازب عِظْنِى في عَشِبْرَى وَبَاخْتَار

عَمِّى وابُوْيه ناطِحِيْن النَّوَايِب مَهُوْب مَنْبُوْ بَيِئْع الصَّلايِب وان غَاب وَصَّاهُم اذا كان غَايِب قَرْم بَيْك الجَيْش يوم الحَرَايِب

فكانت هذه الأبيات كلها في اذن زوجها.. ولما كانت قد مدحته في ابياتها هذه، قال لها: «كل ماتريدينه حاصل». دخل بها السوق واشترى لها الجمل الذى تتمناه للذهاب عليه، واشترى معه آخر حمله بغالى المتاع والكساء والهدايا، وقال: «اذهبى لأهلك بسلامة الله، وعسى أن تلقى من يطيب لك من الأزواج، والصلة التى بينى وبينكم صلة المصاهرة لن تنقطع ان شاء الله».

وليست هذه بملومة، فقبلها كثيرات من البدويات اللاتى استوبأن الحضر، فخصلن شعرهن منه، اقرأ لأخرى:

صُرُوكَ النَّوى مِن حيثُ لَم تَكُ طَنَّت بِسَجِدٍ فلايُفْضَى لها ماتَمَنَّت وَبَرْدَ حَصَاه آخَر الليل أَنَّت سُحَيْرًا ولولا انتاها لَجُنْت

K Shirt and the same of the sa

وماذَنْبُ أعرابيةٍ فَذَفَت بها نَـمَنَّتِ آحَالِیْب الرَّعَاء وحیمةً اذا ذَكَرَت ماء المُذَیْبِ وَبَرْدَه الما أَلَـة بَـعْد العِشَاء وَالهُ

#### هَـلُ مات ؟!

عرفه شجاعا فاتكا، لأتلين له قناة، ولايفل له حد، تحاماه الفرسان، ويفر من طريقه الأقران. ومات الفارس، وجاء رجل من قومه حل ضيفا على ابن عم لهذا الفارس. فسأله بسبب معرفته لهذا الشجاع هل له أبناء؟.. قال: نعم له أبناء قال السائل: لاليس له أبناء فقال الضيف: اننى أعرفه تمام المعرفة، وأعرف اولاده وأساءهم، ومع ذلك تغالطنى وتقول: ليس له أبناء ان امرك لعجب.. قال: يابنى ليس المراد بالأبناء، هذه الهياكل الجوفاء، التي يخلفها من يخلفها لتعيش نكرات في الحياة، وامعات في المجتمع، وزيادة أرقام في عدد الأمة.. أنا لاأعتد بهذا اللون من الأبناء، فهم غثاء.. أماتسمع قول شاعرنا:

اذا بَلغَ الفَتى عشرين عام وما يَنظع وَجِنْه المُؤجِبَات فَلا تَنزِجِنْه إِن كَان حَي ولاتَنْكِيْه إِن كَان مَات أو لم تسمع أيضا ماقال الحكيم رميزان:

ا كَ الْمُحَدِّمُ الْمُثَا وَمُوْتَ مِنَ الْحُلافِ الدَّرَارِي جُدُوْدَهَا مَنْ الْحَلافِ الدَّرَارِي جُدُوْدَها مَنْ مات مَاارَّتُ مِن ذَرَارِ بُه مِثْله فَهُو مِثْل نَارٍ جِرْعها وَقُوْدِها

ان فلانا الذي أسألك هل أنجب ابناء أو لم ينجب. ذهبنا مرة على خيلنا في مجال الغارات والكسب والنهب، فأغرنا على قوم قد شعروا بنا قبل، فقابلونا بعنف واستماتة، فجرحوا من جرحوا منا، وأخذوا ركابنا ومامعنا، وتركونا مجردين على نيرانهم بعد أن رحلوا وماشعرنا الا بفلان هذا الذي احدثك عنه قد لحق بنا، ورآى ماصنع القوم بنا.. فقال: «أوهكذا يفعل من يتحدثون في المجالس بأنهم فعلوا وفعلوا؟!. أف لهذه الوجوه» ثم ركز رمحه وجرد سيفه، وركض فرسه، وأغار على القوم.. فطرد الرجال، وجاء بالابل والهوادج، وأمرنا أن نسوق الجميع كأننا رعاة.. ولما قربنا من أهلنا أرجع النساء، وأعطى كلّ واحدة منهن من الابل والمتاع ماأعطاها، وتركهن يرجعن لأهلهن.. أما الابل، فبعد أن وصلنا قومنا نادى فيهم من أمسك بشيء فهو له.. فعجوا فها، وضجوا.. وكان يوما مشهودا في الشجاعة والكرم.. ثم قال الراوى: أرأيت مثل هذا الرجل.. هل له عقب يخلفونه في مثل هذه المواقف!! الجواب معروف.. انه لاعقب.

وهكذا يراد من الشباب أن يكون في سلفهم قدوة، ولهم في عظمائهم أسوة.. والا فالخلف والعقوق.

# شَارع بِن قُوَيْدِ يَبْكِي شَبَابَه .. !

بكى الشباب قبلك ياشارع أجيال وأجيال، أذالوا عليه ساخن العبرات، وتابعوا متلاحق الانات. فما أغناهم ذلك شيئا، وماكانت الاهذيان محموم، وتعلات مكظوم..

شيئان لوبَكت الدِّمَاء عليها لم تبلغ المعشار من حَفَّبْهِا

.. و : وَطَرى من الدنيا الشبابُ وشَرْخُه

وَظرى من الدنيا الشبابُ وشرْخَه

آلـهٔ العيش صحة وشباب

.. و :

ألا ليت الشباب يعود يوما

وشَرْخُه فاذا انفضى فقد انقضت أوطارى أ

عيناى حتى يؤذنا بذهاب

فَـقُدُ الشباب وفرقة الأصحاب

فَأَخبِرَه بما فعل المشيب

ومع ذلك ، فقد مضوا لسبيلهم ليحل محلهم آخرون، وهكذا: أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ماكانوا يوعدون ماأغنى عنهم ماكانوا يمتعون.

وشارع بن قويد شيخ الدواسر، البطل والشجاع المعروف..

امتدت به الحياة، وسئم تكاليفها، واحوجت سمعه الى ترجمان، وظل أنينه يسهر و يشكو عقابيل الثمانين.. ولو أن الشجاعة تعجل بموت أحد، لعجلت بموت هذا وأقرانه من فرسان أهل نجد، أمثال: محمد بن هندى، وراكان بن حثلين، ومحسن الفرم، ومصلط بن ربيعان وغيرهم وغيرهم كثير.. ولقد صدق سيف الله خالد بن الوليد حينا قال: لقد شهدت ثمانين زحفا، وليس في جسدى موضع اصبع الا وفيه طعنة، أو ضربة، أورمية، وهاأنذا أموت على فراشى كها تموت العنز.. لانامت أعين الجبناء!!.

أغير على قوم شارع بن قويد فخف القوم يتسابقون ظهور الخيل في مثل لمح البصر، وكل واحد يعتلى ظهر جواده يركظها برجله، ويمر أمام الشيخ، و يعتزى: «خيال الخيل مسعرى!!»، وهكذا حتى داخلت النشوة رأس الشيخ، وداخله غرام الشجاعة.. فصاح بأعلى صوته: «عطونى فرسى!!، عطونى فرسى!!، فقالت فرسى!!.» ونسى أنه مقعد، وانه فارق الفرس وفارقته.. فقالت امرأة عنده: أنت عود مهذرى مالك وللفرس.. فراجع نفسه، وتنفس أنة يسمعها كل من حوله، وأتبعها بهذه القصيدة:

بَكِيْت مَا بِنِ الجبلِ والنَّفُود وَذَكرت آنا لِى مَنْزِلِ قد حَمَيْناه وَافْكَرْت أَنالى ذى مَنازل جُدُودى في عَـضـرِنا مَاقَط حَي نَزل ماه والبوم شِبْتَ وَوَهَنَنْنِى عُضُودى مع المَجُوزُ ومَرْكَب الجَيش عِفْناه ويَاوِيْل مَن قِل الجَهَد مِنْه عَزَاه لِي زَرْفُل المُظْهُوْرِ واللاَّشَ خَلاه كَم وَاحِدٍ بَاظرافهن قد طَرَحْناه كَم وَاحِدٍ من شَرْك رَبْعِه فَطَعْناه وان لاَح بَرَاقٍ مِن الوَسْم زِرْنَاه بَامَن بِنا المِصْلاح لَو طَال مَفْلاَه والا خَلْقِج بَـوَّها فِـد رَمـيْناه لِي زَرَّر الوَسْمِي سَقَى البَّبَ مِن مَاه لِي زَرَّر الوَسْمِي سَقَى البَّبَ مِن مَاه بَالمُلاَقَاه بَالمُلاَقَاه بَالمُلاَقاة

بن الحَمَّايا والكَتَّب والعُمُودُ يَبْكُن فِعْلَى نَافِضَات الجُعُودُ لاَزَرْفَل المَّظُهُو قدم الجُرُودُ وانْ هَجْ زَمْل مُورَّسَات الحُدُود وانْ هَجْ زَمْل مُورَّسَات الحُدُود والى رَكَبْنا كِلْ قَبَايِل شُهُود والى رَكَبْنا كِلْ قَبًا عَنَوْد كِلْه لِعَبْنَى كِلْ وَضْحَا سُئُود نَرْعَى بها في نَازِحَات الحُدُود بَاولاد مِسْعَر بِالمَوافِف رَبُود بَاولاد مِسْعَر بِالمَوافِف رَبُود

## منحفَرلأخيه بئرًا .. وَقَع فيه ..

عاشا على السلب والنهب واللصوصية ، وظلا يرصدان الطرق، ومخابىء الأرض، ومحرات الجبال الضيقة، وموارد الأثماد، والاحساء، والقلات.. وكل من رأيا لها مطمعا فيه اغتالاه أو أخذا مامعه، وهكذا.

وفي يوم كانا يكمنان في مضيق طريق، وقد أقبل عليها صاحب راحلة فوق راحلته، ومعه سلاحه، فتشاورا بأن هذا لامطمع فيه الا أن نحتال عليه احتيالا فلو حاولنا اخذه وهو على راحلته فتك بنا بسلاحه وانهزم عليها.. ولكن لنأخذه بالحيلة يسقط أحدنا على قارعة الطريق واذا وصل صاحب الراحلة يقول الآخر ان هذا صاحبى قدرا الله عليه ومات البارحة، فأعنى عليه جزاك الله خيرا لندفنه.. فاذا أهوى ليحملنى قفزت واخذت برقبته، وتساعدنى انت على اغتياله.. هكذا خططا.. ولما قرب منها انطرح احدهما بحيث لايراه صاحب الراحلة، مثل نفسه ميتا.. فأهاب به صاحبه أن يعينه على مواراته، فرقت نفسه لفعل الخير، واناخ راحلته، واقبل ليحمله كما يقول.. فحملاه، وكان هذا منتظرا ان يقفز و يأخذ برقبته، واذا به جثة

هامدة قد فارق الحياة منذ انطرح على الأرض.. ولما أدرك ذلك صاحبه جعل يصيح ويخمش وجهه، ويحثو التراب على رأسه.. فذهل صاحب الراحلة مما أخذ يفعله هذا الرجل، وقال له: انك قبل لم تبك ولم تتأثر كحالتك الآن.. فلماذا جاءتك مصيبتك الآن؟!. ان أمرك لعجاب.. فقال : اجلس لأحدثك بقصتى أنا وصاحبى هذا.. فقص عليه القصة، واخبره بما اضمر له، وبما درجا عليه منذ سنين في الفتك والنهب والاغتيال.. فقال لعل هذه موعظة لك.. فان الله يمهل ولايهمل ويملى للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته..

انها لعبرة للمعتبر وآية للمتدبر!!.

## إذا لم يكن إلا الأسِنّه ١٩

كباد الفقر أن يكون كفرا.. فكم عزيز اذله، وكم همة قعد بها دون مرادها.. كان حمد الممخور من المغايرة الروقة عزيز قوم في سماحته ومروءته.. وقد التوت به الحال، وقسا عليه الزمن، وضن عليه وقته بقوته، الى جانب شيخوخته وعجزه.. وكان ابنه سهيل شابا ناشئا، لم تحكمه التجارب، ولم يرضه الزمن.. فما كان له \_ ووضع والده، ومن تحت ايديها هكذا \_ الا أن يطلب لهم قوتهم بكُل حيلة ووسيلة، ولو بالسرقة والنهب.. راض نـفـــه على ذلك، وانجرد يروع كل حين آمنا في ماله، حتى ضج من حوله، وجأروا بالشكوى الى الحكام.. فما ثم الاسهيل الممخور، الذئب الاطلس، الذي لايمنع عنه ممتنع، ولا ترد سطوته يقظة.. فاحتالت سلطات الملك عبد العزيز (رحمه الله) على القبض عليه، وجلبه الى الملك بنفسه.. فلقد أخل بالأمن، وأخاف السبيل.. ولما مثل بين يديه.. قال له: مالذي حملك على هذا العمل المشين في بلاد اعز ماتفخر به الأمن وأغلى ماتحافظ عليه دماء الناس وأموالهم وأعراضهم؟.. قال: والله ماحملني الا الجوع عندي عجوز وشيخ هدهما الكبر، ورعى جسميها الجوع، فهما شبحان ليس بها الا روحاهما، يطويان

الليالى والأيام، واذا رأيتها بكيت وبكيت حتى لم يبق في عينى قطرة لم أرقها.. فأنسى سلطة الأمن، وانسى عار السرقة، وانسى كل شىء في سببل الحصول على لقمة اضعها بين ايديها.. فاقض ماأنت قاض فلأن أفارق الحياة اهون على من أن اتذكر وضع والدى، فتذوب نفسى حسرة وتقطع كبدى حرارة.

فبكى الملك عبد العزيز لهذا البيان الذلق الحزين.. وقال اذهب، فأنت طليق بر والديك، ولك على أن لا يجوعا بعد اليوم.. فقطع الفقر عنه وعنها بمقرر دائم وعاشا بخير.. إلا أن المنية لم تمهل سهيلا ليتمتع بالراحة وبسطة الرزق فأخذه الموت.. وادخل الشيخ جده العاثر في مصيبة يهون عندها ماقبلها، فطفق يقول:

وحَارَبْت مِمَا شِفْت بَافِي رَقَادِي جِعْل الدِّلاَل وَنجْرَها لِلنَّفَادِي مُدَخَّلٍ وَسُط الهُدُوم الجِدادِي وفِيِّ المَصَرَ مِن يَمَّيِه بِالبَرَادِي إِلَى بَدَا نَجْمِ البَمَنِ فِئْتَ آخِيْلَهُ والنَّجِر عَفْب شُهَيْل آنَالِيْش آشِئِلَه أُتلَى المَهَد بِه يَوْم رَبْعِى تَشِيْلَه عَلَيْه فيِّ الصَّبْح يَرْجِع ظَلِيْله

الى آخر ماجاء في قصيدته الحزينة الباكية..

وعبرة القصة معالجة الحاكم لاحوال رعيته، ومعاملة كل بمايليق به وله..

#### وَوضْع النَّدَى في مَوضِع السيفِ، بِالْعُلا مُضِرَّ، كَوَضِع السيفِ في مَوْضِع النَّدى

رحمك الله ياعبد العزيز، فكم لك من اياد لاتنسى ولاتحصى!!.

### وإنَّما نأخُذُما أعْطيْنا .. !

تزوج مبكرا رغبة في حياطة نفسه، ومحبة في ان يولد له ولد ربعى يعانقه مبكرا.. وهكذا شأنهم قبل، يؤثرون البدار.. ألم يقرأ قول الشاعر:

إلى صِرْت مِنْ رِبْعِي الآؤلاد مُفْلِس صَيْفِيَّهُم يَأْتِي عَلَيْك وَبَال

وماقال الحكيم العربي قبل:

إن بَـنِــيَّ صِـبْـيَة صَيْفِيُّون الْلَح مَن كَان لَه رِبْعُيُونون

ولكن هذا ولد له بكره بنتا، فرضي أولا بما قسم له، ولكن البطن الثانى والثالث إلى السابع.. كلهن بنات.. ولما أصبح في انتظار المولود الثامن قال لامرأته: «ان كانت بنتا فسوف افارق البلاد بمن فيها، بما في ذلك انت وبناتك الثمان.. أأظل حياتى وقفا على تربية ثمان بنات، وكلما كبرت واحدة ذهبت إلى زوج تخدمه، وتقوم بشأنه، و يكون نصيبى منها العناء؟! لا يكون هذا» فهدأته المرأة، وقالت: هذه ارادة الله، ومايدريك

البيت لاكثم بن صيفي وقيل لسعد بن مالك بن ضبيعة

لعله خير لك.. ولكنه صمم على عزمه.. فولدت البطن الثامن بنتا، فنفذ عزمه وذهب الى حيث لايدرى مكانه، وجعل يضرب في الأرض هنا وهنالك.

وأحد الأيام كان يجلس لدى صاحب حانوت صغير يتلهى صاحبه به، ويبيع مالايسمن ولايغنى من جوع، ولكن من أجل السلوة وتزجية الوقت.. فهو شيخ قد هده الكبر، وبلغ منه عتيا.. فانس به هذا الغريب أبو البنات، وجعل يعاود الجلوس عنده، فقال له الشيخ يوما: انك غريب.. قال: نعم.. قال: وكئيب.. قال: نعم.. قال لماذا يابنى؟!. فقص عليه خبره كله.. فضحك الشيخ، وقال: انها لمصادفة عجيبة، لعل الله ساقك الي لتأخذ منى العبرة.. قال: وكيف. قال: انت مدعو عندى هذه الليلة للعشاء، وهنالك سوف ترى العبرة تطبيقيا.

وفي المساء ذهبا جميعا الى دار الشيخ ليجد الغريب أمامه عجوزا، ضامرة، محدودبة.. هى زوجة الشيخ، ولاأحد لديها في هذه الدار فظل الغريب بينها يرى ويسمع، ولاحركة لعشاء ولااستعداد لاستقبال ضيف.. وفي موعد العشاء.. جاءت امرأة تحمل مالذ وطاب فوضعته ودبت الحركة في الدار بعد أن قبلت الشيخ والعجوز ودعت لها بخير، وقالت لعل فلائة لم تسبقنى اليكا.. وهذه الأثناء دخلت الأخرى تحمل خيرا كثيرا، فقدم الطعام تتخلله الأحاديث الطيبة، والترحيب بالضيف.. وبعد أن

فرغا، قال له الشيخ: ولد لى من الولد عشرة: ثمانية بنين، وبنتان.. أما البنون فكل مضى لشأنه وأولاده ودنياه، ولااراهم الا لماما أنا ووالدتهم التى ترى.. وأما البنات فانهن يتعاقبن فينا صباح مساء، يغسلن وينظفن ويطبخن، ويقمن بشأننا كله، مع رقة ورحمة ودعاء وشفقة وعبرات، ودموع أحياناً. فلماذا يابنى يحزنك أن لايولد لك بنون.. ألك الخيار حتى تختار لنفسك؟.. أم أن لديك ثقة على أن البنين خير من البنات؟.. وهل تعلم مايكنه الغيب لك لكى تتصرف هذا التصرف؟ عد الى بلادك وأهلك وبناتك، فإن لهن رحمة في القلوب، وعاطفة متأججة، وقربا كبيرا إلى النفوس.. فإلى من تتركهن؟.. هل قسوة قلبك تبلغ إلى هذا الحد؟! ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

فعاد الغريب الى وطنه، ورضى بما قسم الله له ورزقه بعدئذ بنين، وأغناه بعد عيلة.. وماهذا الا كأهبل آخر يدعى أبا حزة ولد له بنات، فقاطع امرأته لايأتيها جزاء لها حينا لم تلد ذكورا، فبعثت اليه بهذه الأبيات:

مَالأبِى حَرْة لاياتينا يَظل في البيت الذي يَليْنا حَرْدَان أَن لاتَـلِـد الـبـنين وإنما نأخـذ ما أعطينا وبقضاء الله قد رضينا !!

# هكذايحلُّون مَشَاكلَهم

لم يكن عهدهم الذى كانوا يعيشونه \_ بما فيه من جاهلية، وبعد عن العلم، واضطراب في الأمن، وتحكم الأقوى في الاضعف \_ لم يكن خلواً من نصفة ومراجعة نفس، ومخاطبة ضمير، ووقوف عند حدود. بل كان الكثير منهم كذلك. وكانوا يختارون من يتوفر فيه العقل والذكاء، والفراسة، والامانة. يختارونه حكما يحل مشاكلهم، ويصلح بينهم، ويقارب بين ذات البين منهم بطرقه التي يختارها، وبالقرائن التي وقعت لغيره، وبالفراسة والذكاء من اجل اطمئنان نفوسهم للمصالحة وقبولها للوساطة. فكثير من المشاكل المستعصية، والفتن المتأجعة يلجأون فيه الى مايسمونه العارفة أو الفارض، فيستعمل ذكاءه وعقله، ويجتهد في حل المشاكل.

فها وقع من ألوف الأمثلة: رجلان.. اختلفا في حوار ناقة، وكل يدعيه لنفسه، وكيف وقع ذلك؟: إن ناقتين لقحتين ضلتا، ومكثتا زمنا لايدرى عن حقيقتها شيء، وقد نتجتا ومات حوار أحداهما، وظل الآخر باقيا فرامتاه جميعا وأخذ يرضع الاثنتين.. وكل واحدة تحدب عليه وتحتضنه على أنه ولدها..

فهو حوار محظوظ.. وبعد مدة عثر عليها رباهما، وقام الاشكال في الحوار لمن يكون؟!.. وإيها يكون الحوار ولدها الحقيقى؟.. مع العلم أن فحلها واحد، فجعل كل واحد منها يدعيه.. فأوصلا المشكلة الى العارفة.. فاستعمل ذكاءه وفراسته في حل هذه المشكلة. فليذهب العارفة بالناقتين الى مرتعها البعيد، حتى اذا جاء وقت وردهما الماء عقل الحوار، وذهبتا لورد الماء ولم ترياه لحق بها، عادتا اليه مرة ومرتين وثلاثا.. وفي الرابعة انطلقت التى ليس هو بحوارها الحقيقى الى الماء.. أما أمه الحقيقية فبقيت حوله تتلوى من شدة الظمأ، وحينا أدرك ذلك العارفة أطلقه، ثم انطلقت به لاتلوى على شيء حتى وردت ذلك العارفة أطلقه، ثم انطلقت به لاتلوى على شيء حتى وردت الماء.. فحكم به لصاحب الناقة التى بقيت عند الحوار.

وهكذا يستعملون الفراسة، والذكاء، والتجربة في حل مشاكلهم.

#### بين البخل .. والتدبير

ماأحسن ماقاله ابن الوردى:

الوسط من كل شيء، وفي كل شيء.. هو الاعتدال، لاسيا في المال وتدبيره.. فله حال ممدوح حث عليه الشرع والعقل، وندب الانسان أن ياخذ به.. وله حال مذموم حذر منه وأنذر.

ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.. وماعال من اقتصد.. ومن انفق ولم يحسب هلك ولم يدر..

وقد يظن بخيلا من ينزل الأمور منازلها، ويدبر معيشته تدبيرا حكيا.. وقد يظن سخيا من يخبط خبط العشواء، ويفرط بدون حساب ولاتدبير.. وقد قيل: في جانب كل اسراف حق مضيع. ولهذا سمى بطل هذه القصة باليابس اتهاما له بالبخل.

أصاب ابن عم له عوز وعلقه دين، فتذكر ابن عمه

(اليابس)، ولكن كيف يذهب اليه والناس يبخلونه.. انه يخشى من ذهاب يثمر المذلة، ومن ثم يعود صفر اليدين.. ولكن ليجرب، فلا ضير عليه اذا جرب.. ركب راحلته وتوجه شطره.. وحينا أقبل على بيته، واذا به أمام البيت يجبِّر رجل (حمل) ولد البارحة فوطأته دابة فكسرت رجله فجعل يجبرها.. فكانت صدمة لهذا.. أيأتيه يطلب منه رفدا وهو منكب على حمل يجبره؟! هذا ماكان يخشاه.. مكث لديه ماشاء الله، وعاد ولم يفاتحه في شيء.

وفي السنة التي تليها راودته نفسه ان يعاود ابن عمه فغعل، ولما قدم عليه وظل معه حول القهوة، واذا بابنة صاحب البيت تعود بعد ماذهبت بغنمها للرعي، تقول لأمها: انها ضيعت ابرتها، وتريد غيرها. فغضب الأب لماذا تضيع الابرة، فقام وعاتبها. فكانت هذه أيضا وازعا يزعه ان يفاتح ابن عمه في رفده، فحث لديه ماشاء الله ومضي.. وجاءت السنة الثالثة يحمل املا جديدا، فوجد الاب يوزع الأبر على بناته، كل واحدة منهن يعطيها ابرة، ويوصيها بأن تحافظ عليها.. فكانت هذه ثالثة الاثافي.. ولما هم بالرجوع عازم على أن لا يعود: قال له صاحب البيت: انك جئتني ثلاث مرات كل سنة مرة، ومااراك فاتحتني في كل البيت: انك جئتني ثلاث مرات كل سنة مرة، ومااراك فاتحتني في شيء يعينك على شئون دنياك؟! قال له: يابن عمى في كل مرة آتيك وانا معوز جدا، ولكن تصرفاتك التي شاهدتها تجعلني احجم عن مفاتحتك في شيء، وقص عليه خبر الحمل والابر..

فضحك وقال: يابن عمى مثل هذه الأمور ينبغى أن تجعلك تحجم عن قصدك. إن مافعلته بالحمل هو اننى أعرف أنه لولا حقير المال لما يأت كبيره.. فالذى وجدتنى اجبره تلك السنة هو الذى ذبحته لك البارحة، صبرت عليه حتى كبر، ثم انفقته في وجه انفاقه.. وعملى مع بناتى في قصة الابر لالبخل، ولكن للتربية والتنشئة.. فن اضاع الصغير اضاع الكبير والذى يفرط في الحقير يتساهل في الأثير.. ومثل هذا لايسمى بخلا، ولايمكن أن يكون حائلا بينك و بن قصدك.

ولكن انظر الابل هذه التي تسير خد منها الجملين الاولين، فقالت أم صاحب البيت: لاياولدى يكفيه واحد.. فقال: خد الناقتين اللتين خلفها معها، فصاحت الأم ونهرته.. ولم يزل به حتى اقتطع قطعة كبيرة من ابله واعطاه اياها!!.

فأخذها وانشده:

سَمُّوك بِاليَّابِس وَهُم كَاذِبِيْن اليَّابِس اللِّي مَايَعْرِف المَوَاجِيْب

### كانوا . . فبانوا . . !

للعرب في جزيرتهم مضطرب ومنتجع وتموجات. تبعا لتتبع مساقط الغيث، وارتياد مواطن الكلأ، واستمرار المراتع.. وتبعا ايضا لسعة النفوذ، وتكامل القوة وهيمنة الغلبة.. ففى الازمنة القريبة أى منذ حوالى القرن الثامن المجرى فما دون، تتابع على قلب نجد عدة قبائل: بنولام، وعنزة، ومطير، وقحطان، وعتيبة.. ولهذا تقول المطيرية:

نَجْدٍ خَذَبْنَاها من آؤلاد وَابِلَ والبَوْم عَدَّوْنَا سَكَن وادى الرَّاكُ إِمَّا حَمَيْنَاها بِضَرِب السَّلابِلُ والإعَظْبَنا الشَّاة ذَوْلا وَذَوْلاكُ

كانت قبيلة الضفير في وقت ماقاطنة على العيينة، من اعلى وادى حنيفة، بلاد بن معمر بعد ذلك، وكان الضفير وقتها ذوى قوة ومنعة فرت بهم قافلة من عنزة مع شيخهم عبد الله بن ماجد بن هذال، ومسلط الرعوجى الشاعر شيخ العمارات من عنزة.. وكانوا قلة لايتجاوزون الاربعين.. فخف آل سويط وجماعهم الضفير لقتال عنزة، وحصل بينهم يوم انكد جرح فيه

 <sup>(</sup>١) هي من يسمونها (مويضي) البرازية من برزان مطير وهي امرأة رجلة برزة لها فراسة في الرجال فلا تدنى منهم الا الحقير ولذا يسمون اشباه الرجال (رجال مويضي).

الشيخ فيصل بن سويط، والشجاع محمد بن منديل، وقتل فارس يقال له القاز من شجعان الضفير.. واستطاع العنزيون أن يصدوا هجوم الضفير بعد هذا.. ونجوا بابلهم ومتاعهم.. ولكن الضفير اعادوا الكرة مرة أخرى، وتجالدوا وانخزل من العنزيين قسم نجو بابلهم ولكن الباقى ثبت وناضل حتى نجوا، وفي ذلك يقول مسلط الرعوجي ذلك اليوم:

والرَّبْع فِدًام الدَّبَش يَشْرُفُونَه والنَّذُل عن رِكْبِ الفرس تَفْدُنه رَمْحِى بِدُفَّة شَيْحَهُم يَمْشُعُونه اللِّي كَسَت خَبْل المعَادِي ظَمُونه (والفَان)رِعْبَانالغَنَم يَسْهَجُونه لِغْبُون مِن كِن المَطَارِق فُرُونه، النِّشْعةِ اللَّى عَنَّزَوْهُم عَلَى الجَال ودَّلاثُحَبَّ لِبِيْضَهُم (١) يابن هذَال قِلْتِه واناكاسٍ حصاني كا الشَّال ابن سُوَيْط اللِّي خَبِيْرٍ بالافْعال والمُنْشَرِح من ضَرْبَة الورْع مِهْتَال خِلتًى دِمِيَّه بَنِ الأَفْعَان هِمَّال

ومسلط الرعوجي هذا معاصر للشاعر الشهير محسن الهزاني، وله معه قصة عسى أن نتمكن من ايرادها ضمن هذه المجموعة من القصص.

<sup>(</sup>١) تخيل بيضهم : تعطى نساءهم الخيل فهم أحق بها لأنهم جبناء.

<sup>(</sup>٢) يعبرون عن شعر رأس المرأة بالقرون كما يعبرون عن ثناياها احيانا بالانياب وهو اصطلاح ولامشاحة في الاصطلاح.

## وَهَنِي الْبِهَايِم !!

الدغيرات فخذ من شمر، ذوو شرف ومكانة.. وقديما تنازع امارة هذا الفخذ رجلان كريمان، كلاهما اهل للامارة، وموضع للرياسة والنفوذ.. وظلت الامارة بينها تتأرجح.. والعربى لايحرص على الامارة من اجل طمع أو مصلحة مادية تعود عليه.. وانما من اجل مافيها من الثقة التي يضعها فيه قومه، وما فيها من أن يكون وجها للقبيلة يقصده القصاد، ويختلف على بيته الرواد.. وبالجملة فهو يريد شرف الامارة ومنزلتها الاجتماعية الكبيرة وان كانت تقتضيه ماله وتكلفه طاقة من الجاهه، وتعرضه للمشاغل والمشاكل.. فلقد قيل للأحنف بن قيس سيد تميم وزعيمها: ماالسيادة ياأبا بحر؟! قال: هي الذل يابن أخي فهل تصبر له؟!.

وهكذا أرادها ابن سعيّد له، وأرادها ابن غازى له.. وفي النهاية لسبب أو لآخر أصبحت لابن سعيد.. مما دعا ابن غازى أن يفعل ما فعل فنفاه ابن رشيد الى غير أرضه.. وما أمر النفى عن بلاد أحبته وأحبها، وسكب فيها ريق شبابه، وأنيطت عليه تمامّه بها.. وهى هى بعينها الذى يقول فيها من قبله ممن أحبها، وتمكنت مودتها في شغاف قلبه:

أحَبُ بلاد الله مابين (مَنْعِج) بلادٌ بها نِيْطت عَلَّى تَمائِمي

إلَّى و(سَلْمَيْ) أَن يَصُوْب سَحَابُها وأول أرضٍ مس جِلْدِي تُرَابُها

تَجْلِي صَدَى كَبْدِ بَراسَه لَجَاجَه قَامَت تَصَعْفَق ودَّها بانْزعَاجه تَفْضَاة بالِ مَع خَطَاةَ الزَّرَاجَه مُنْحَرِّ يَاتِ الكَسْبِ وَسْطِ المَدَاجَه مُرَبِّعٍ فِي نِقْرَةِ مِن هَبَاجِه والخَيْل من حَمْو البَواريد مَاجَه اللِّي صِحْيْف الرُّوْحِ (١) يَضْحَكُ حِجَاجَه مَامَيَّزُن طِرْق الخَطَا والعَواجه ماله حذا ماحظ بالبطن حاجه ماضّال من حَاجَاتِنا ربْع حَاجَه

لقد ذهب ابن غازی ساخن الدمع، أسيف القلب، متوقد العاطفة.. فبكى بهذه القصيدة الباكية وماأمر شكواه وأحرها: يالله يَامُجُرى هَبُوْبِ النَّسَايِم الله مِن كَبْدٍ بها المِرْ زَايم الله على العيدرات (ر) والحفظ قايم لِي رَوِّحَن مِثْل اخْتِبَاط النَّعَايِم جبننا عَلِيْهن مال نَاس هَمَايم تظابَقَوا بفشُوش جِدْب صَمَايم ضَرَبْتَها لِغُيُون زِرْقِ الوَشَايِم تاشيب عيني واهنى البهايم هنيني دِب ظُولُ الأيام نَايم شِبْنَا وَحِنَّا مِثْل سُوْد اللَّثَايم

العيرات : الهجن.

و صخيف الروح : ضامر البطن.

# لئلا تُجْنَح أمانَتُهُ ..!

اصطحبا منذ زمن طويل، وانعقدت بينها صلة اخوة وصداقة وثقة وأمانة، وليس أنجح في امتحان الرجال واظهار خفاياهم من مرافقة السفر، وتحمل عنائه، ومشاقه، وركوب صعابه، وتلون اهابه.. فهو محك يبين فضل الرجال ومقياس توزن به الصحبة ويعرف به الخيم، لذا لم يبق ثمة خفية بين هذين مستورة ولاخلق لم يظهر ولكن الأحداث وتقلبات الزمن وحربائية الدنيا تجد بما ليس في الحسبان وتظهر بشتى الألوان.

كانا يتجران في الابل، يأتيان بها من البادية من بعيد وقريب يستاعانها فرادى ومثنى وثلاث ورباع.. الخ، وبهطان بها الأسواق ليصرفاها بربح معقول، ثم يخرجان للاتيان بغيرها، وهكذا.. فها شركاء في الصحبة والذهاب والاياب، ولكن مال كل منها على حدة.

خرجا ذات مرة بعد أن صفيا بضاعتها في السوق، وأودع كل منها ذهبه في منطقة تمنطق بها لها مخابىء تختزن الذهب، ومن الصدف أن منطقتيها من صنف واحد ولون أحر فاقع ابتاعاهما معا من محل واحد.. وبعد أن ضربا في الأرض وأوغلا

في السفر أدركتها القيلولة ذات يوم، فقالا تحت شجرة، وكان الوقت حارا مما دعاهما أن يتخليا عن بعض لباسها وعن مناطقها التي تثقلها وتزيدهما حرارة .. جعل أحدهما يعمل القهوة والطعام، ووضع منطقته على بث راحلته، أما الآخر فوضعها على شجرة صغيرة قريبا من رحله وذهب يحضر حطبا، فأدركت الحدأة غرة من هذا الذي عند الرحال، فاختطفت منطقة الذي ذهب يحطب واختفت بها خلف الأفق.. ياللمصيبة أطائر يختطف هذه المنطقة، ويذهب بها؟ أن هذا مالايصدقه صاحبي قطعيا، بل سوف تقع الظنون، وسوف أكون هدفا للتهمة، وسوف ولاشك تجرح امانتي، وهذا ماأخشاه وأحذره.. فالأولى ان آخذ منطقتي وأجعلها مكان هذه المنطقة التي اختطفتها الحدأة، فها من جنس واحد، والمبلغ الذي بها متقارب.. فأسرع ونفذ خطته قبل أن يأتي صاحبه بالحطب.. وجاء فأكلا وشربا، ولكن من وقعت عليه المشكلة تمارض وأظهر الإعياء وقرر أمام صاحبه العودة، ورغم مابذله صاحبه من محاولات لصده عن عزمه الا أنه لم يفلح، سار هذا راجعا، وسار هذا نحو قصده، ومضى هذا الذى ذهنه خال من كل شيء ليلته تلك وضحوة اليوم الثاني، وادركته القيلولة تحت شجرة اخرى، وجعل يحترف في شأنه واحضار الحطب لصنع طعامه، واذا بعش طائر في هذه الشجرة يتدلى منه شيء أحر ملفتا للنظر، فتناوله بمحجنه، واذا بمنطقة حراء تسقط عليه، واذا

بها بجراء بما في داخلها، ففتحها ووجدها مفعمة ذهبا.. ولكن أليست هذه تشبه منطقته تماما؟.. بل انها هي، وأن النقود التي بداخلها هي نقوده عدا وجنسا.. سبحان الله ماهذا؟!.. فعاد الى منطقته التي هو متمنطق بها، فاذا بها منطقة صاحبه بعينها، فبهت لغريب المصادفة، وعجب الامر.. ولم يحتج الوضع الى طول تفكير فقد أدرك أن هذه الحدأة التي هذا عشها قد اختطفت منطقته وصاحبه يراها ومضت بها، فخشي صاحبه أن يظن أنه قد خبأها فوضع منطقته مكانها اذ لم يكن هناك بجال لأى احتمال غير هذا، فدرأ عن سمعته بتصرفه هذا، ياللمشكلة!!، ولكن سوف أفاجيء صاحبي بمفاجأة سارة يسر وجاء بها مع ابله، ليفاجأ صاحبه بهجمة من النياق عليها سمته، وليقص عليه قصة الطائر والشجرة والمفاجأة.

وهكذا.. فكل من هذين ينافس في الجود، ويبارى في جيل الصحبة وخالص الصداقة.. فرحى لهذه الروح تفيض بالخير، وتسارع الى الأمانة والصدق والمروءة.

## باع نَفْسَه !!

رفقة فيها (غازى الطوير) مولى ينتمى الى قبيلة (مطير) شهم أبى حاذق مجرب متمرس صقلته البادية وحنكته وأنجبت منه ولاجا خراجا لايعز عليه مطلب ولايتأبى عليه هدف.

ضربت هذه القافلة في البيداء وحملت معها حصيلة مالديها من المال نقدا لتمتار ببعضه ولتبتاع مقتضيات الحي ولوازمه بالبعض الآخر.. وكانت البصرة قصدهم وكان الطريق مابين حدود المملكة والعراق مخوفة يضطرب اللصوص في أرجائها ويتخطفون المارة والسفر ماوسعهم الأمر فلا بد من أن يجمع مال القافلة عند قوى أمين يحوطه برعايته ويرعاه بحذره ويفرغ نفسه لحفظه والسهر عليه .. الا أن الرقيبة تغفل ويجور سلطان النوم على اليقظ الحذر ومن طلبه خصمه أدركه أن عينا ليلية واذنا واعية كانت تراقب حركات القوم وسكناتهم وتعد عليهم أنفاسهم.. ولما أخذ النوم بمعاقد الأجفان بعد سير وسرى ومقاساة لوعشاء السفر وعقابيله كانت عين اللصوصية ترقبهم وكان فن القرصنة والخطف يتابع الأنفاس لينسل مذربا مدربا كأنه الذئب الساغب ويسل مزود النقود من تحت رأس (القوى الأمين) الذي لم يصح الاعلى نبث التراب والحصا كأنه شؤبوب رائحة.. ليقفز هذا فزعا مرعوبا تحس يده (أول ماتحس) مكان النقود ليجده حفرة لاشىء بها فيصيح فزعا لكن الصياح لايرد فائتا. نقودهم جميعا مضى بها اللص تحت جنح الليل.. وانعقدت حلقة الركب لينظروا ماذا يرون أو يرجعون وهم من البصرة قاب قوسين؟!.. ايمضون وهم صفر الأكف فارغو الوطاب لاعارفين ولامعروفين.. انها مشكلة وامر حازب لازب يقتضى رأيا فاصلا وفكرة نافذة تضعهم حيث يتصرف الرجال و يقدح زند الفكر الحى النافذ.

طلب الكلمة (غازى الطوير)، وكان مضمونها أن طلب اليهم النوم والحل السليم القويم سوف يكون غدا اذا اجتمعوا حول القهوة وأكد طلبه، فتلافئوا فكانت اشارات الرؤوس تومىء بأن نعم فصاحبهم ليس غرا ولاخلاء الفؤاد، ولكنه من عرفوا يصمت حتى يكون للكلمة موقعها ثم يطلقها سها يطبق المحزو ويصيب شاكلة القول.. فناموا ليصحو (غازى) على أول نفس من الصبح فيؤذن للصلاة ويؤم رفقته فيقرأ في الركعة الأولى الآيات من سورة الطلاق: ومن يتتى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.. وفي الثانية سورة الانشراح: فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا.

فكان فألا مباركا ممهداً لما سوف يأتى وقضوا مائدة التسبيح

وانصرفوا الى موقد القهوة يتحلقون حوله، وقد مر في مخيلة كل وحد منهم شريط من الأفكار والتخرصات ليلة البارحة عماذا سوف يفاجئهم به غازى.

أما غازى فكانت فاتحة حديثة: ألست رجلا أسود اللون، وملامحى تعطى متوسمى لأول وهلة، اننى زنجى من أولئك الذين يجلبهم القراصنة على أسواق النخاسين فيبيعونهم بما علا وغلا من الثمن، وفوق ذلك فأنا لست جديدا على البادية، ولست اخرق لأأعرف الصنعة، ولااعجم لأأعرف لغة القوم، ولاغض لأأعرف الخشونة. لابل اننى حاذق صناع، ولغتى سليمة، وجسمى عركته البادية، فتركت فيه ندوبها وخدوشها وتلويحها.

كانت هذه المقدمة تمر على اسماع الرفقة وتزيدهم بالموضوع جهالة وبالحديث غرابة.. فما علاقة هذا بما نحن فيه؟!.

إلا أنه أردف قائلا: ليأخذنى فلان الذى قد ضارب في أسواق النخاسين وباع واشترى في العبيد المماليك، وليذهب الى سوق النخاسين في البصرة، وليبعنى بما يقدر له من ثمن، وليشترط لمن يريد أن يبتاعنى اننى اجيد القهوة واستقبال الضيوف وخدمة الرجال.. فاذا تسلم ثمنى فليوزع قسمة بينكم بنسبة حصة كل واحد منكم من النقود المفقودة، واقضوا بثمنى حاجاتكم وعودوا لأهلكم، واذا عدتم فابعثوا بكامل ثمنى الي لكى اخلص نفسى من اسر الرق.. انهى غازى حديثه والقوم

كأن على رؤوسهم الطير، والتفت بعضهم الى بعض ليقرأوا انطباعات الوجوه ومدى تفاعلها مع الحديث، وادركوا من الملامح انها فكرة بكر ومركب مناسب وان كان وعرا. ليجمعوا ان هذه اقرب وسيلة وحيلة حين لاتكون إلا الحيلة. سبقهم اليها (غازى) وقور الرفقة وعلمها وكبش نطاحها ولكن ليكن.. فاذهب انت يافلان يامن وقع عليك سهم غازى فبعه بشمنه، فاشتراه النخاسون بثمن غير بخس، وقال الذى اشتراه من البصرة لأهله اكرموا مثواه فهو خليق بأن ينفعنا.. ومكث عنده ليالى فاذا به درة ثمينة وصفقة سمينة، فنطقه بخنجر ذهبية، والبسه الجوخ، وحلاه ليكون وجه النادى وتلبية المنادى وكان اسمه الجديد مسعودا، فجعلت كل القوم تسأل عن مسعود بشوشا ضاحكا رشيقا رزينا امينا وعلق لايباع ولايعار.

ظل مسعود هكذا يزداد كل يوم جدة ولايزيد الاحدة حتى انساب عليه ذات ليلة رسول يحمل كامل ثمنه الذى اشترى به، فاخبره أن راحلته معقولة هناك في طائفة المدينة تنتظره ليترك البصرة ورقها والقهوة ومن يطرقها، وليضع النقود في حقيبة من غرفته وليكتب فوق ظهر الحقيبة كامل القصة، وان بضاعة سيده اعيدت اليه وليذهب الى حيث راحلته ورفيقه، وليتركا الدار ومن بناها و يذهبا حيث الحرية وحيث الأهل والوطن.

وَظَيْى لو شُغِلْتُ بالخُلد عنه نَازَعَنْنِي البه في الخُلْدِ نفسي

ومرحبا بغازى الطوير يقدم حريته من أجل رفقته، ويأبى إلا أن يكون حرا في تفكيره وحرا في تدبيره، ولقد أحسن الخروج كما أحسن الدخول، وهكذا يفعل الرجال.

### الجِوَار .. ولا العبار !!

لم يكن (حمد الوائلي) حينها جعل يُعَرِّج على مزرعة (سيف الغنيمي) في طرف (بلدة حرمة) ذات الظل والماء العذب والمستراح للمجهد بعد طرد الصيد والعناء في سبيله. لم يكن إلا اسير ولع ورب هواية.. تأصلت عادة القنص فيه وشغف بالرماية واعطى نفسه هواها في هذا السبيل، يغدو مغلسا ويفارق عامر قريته ونجوم ليله حية متقدة حتى يحمله وما ادركه من تعب ونصب ليجد مزرعة (سيف الغنيمي) الشمرى الجار لدى اهل (حرمة) الذين يحفظون له حق الجوار ويخصونه ببرهم وعنايتهم وعطفهم.. ليجد الوائلي هذه المزرعة ادنى مزرعة تلى البرية واعذب ماء وابرده واندى ظل واطيب مقيل فكيف يجتازها من حاله كحال الوائلي.. انه يمر بها فيشرب ويستظل ويستريح ومن ثم يستأنف سيره لبلده وداره وهكذا.. أما هذه المرة فكان اليوم يوم جمعة وادركه الوقت في مزرعة الغنيمي ولم. يدرك الجمعة وكان معه مزيد من صيد وكان القانص يستعيب أن يمر بأناس يرون صيده ثم لاينيلهم منه وهذه عادة معروفة عند العرب فأخذ الوائلي ظبيا وطرحه لعائلة الغنيمي وكان هذا ذاهبا يصلى الجعمة ولما عاد وجد الظبي عند أهله وكان قبل يرى الوائلى في ذهابه وايابه يمر بمزرعته فارتاب الغنيمى لتكرار المرور وزاد ريبته هذا الظبى الذى تركه الوائلى عند عائلته وكان لديه بنات ذوات جمال وملاحة فلم يطق أن يتحمل مابلغ به الأمر إلا أن يتبع ماهداه تفكيره اليه.

لقد كانت الكرمة (شجرة العنب) التي يستظل عادة بها الوائلي عندما يعود من قنصه هي ضحية تفكير الغنيمي ومن ثم تـنـفـيذه فلماذا لايجتثها ويستريح من الوائلي فهو اذا رآها مجتثة سوف لايعود ولكن قد لاينهاه اجتثاث الشجرة وحده فهناك ماهو انجع واكثر اثرا وابلغ تأديبا فسوف يأخذ هذه الشحرة بجذرها ويجرها على بعيره ويطرحها في سوق (حرمة) لينظر أهلها هذه الشجرة وتثير انتباههم ان وراء الأمر خبرا، وفعلا تسابقوا لاستكناه الخبر واستجلاء الأمر ليبثهم الغنيمي مالديه ويفضى بدخيلة امره وبائح صبره. وليجتمع رجال البلدة أهل الحل والعقد فها ويدرسون الامر ماجزاء من يفعل هذا بجارهم اهو الضرب أم الطرد أم ماذا.. انهم لايرضون أن يذيع الخبر ويشيع لدى الناس ثم لايؤثر انهم عملوا شيئا تجاهه.. ولكن القضية قضية تهمه والوائلي تعرف استقامته وشرفه ثم هو ليس بالرجل النكرة انه صاحب (الضبوح) البندقية المفوهة المشهورة وصاحب المواقف المشرفة اذا جد الجد وبلغ الحزام الطبيين وخسارة الوائلي في هذا البلد أو اغضابه أمر ليس بالهين ومثله في أي بلد يغالي فيه ويحترم ويكبر موقفه اننا كل حين نقابل عدوا ونجابه

مغيراً فن مثل الوائلي سوف يقوم مقامه ويقف موقفه.. انه في امكاننا ان ينتهي ابدا عن التعريج على مزرعة (الغنيمي) مدة حياته وفي امكاننا أيضا ان نسترضى الغنيمي بأية وسيلة ثم لانبقى في حرج ونحن نعرف شرف صاحبنا واستقامته.. كان هذا رأى طائفة من وجهاء البلدة أما الرأى المقابل فهو: قد ولدت حواء مثال الوائلي كثيرا وبلدة مرهونة حمايتها بشجاعة ورماية شخص واحد بلدة خاسرة وفي امكاننا أن نجد عوضا عنه ولكن ليس في امكاننا أن نجد عوضا عن شرفنا اذا فقدناه.. وسوف يلوك الناس السنتهم ويمضغون اعراضنا مضغ اللبان تجاه جارنا وقصته هذه وماعرفنا في يوم من الأيام مغمزاً لغامز، أو مقدحا لقادح.. اضربوا الوائلي في السوق يوم جمعة حيث يجتمع الناس واطردوه من البلدة لئلا يساكنكم فيها ولو كان يأوى الى ركن شديد وبيت عتيد فهم احرص على اعراضهم واشد غيرة على بلادهم.. فتغلب هذا الرأى على ماقبله ونفذوا مااجمعوا أمرهم عليه فضرب الوائلي وطرد حماية للشرف وابعادا للنقيصة وهكذا يفعلون.

اما هو فذهب عف الازار طاهر المسلك نقى العرض ليجد أهلا بأهل وجيرانا بجيران وليبعث بقصيدة عامرة الى قومه ومواطنيه نقتطف منها:

الى حَيْث بان العَيْب لى من كِبَارِنا بَيَان لِكُل العَالَميْن شَهيْر

ولامِن سَدَى خِيْط الكلام آنبر كبير وكسَّابِ الجَمِيْل حَفَيْر مِن عِفب مايَنْفِل سفّاه حضِيْر الى ثّار مِن عِن(الضَّبُنِح)ذَّخِيْر عَن الجُوْد عِند المِلْزِمَات قَصِيْر الى طِقْ في بعض المَوَافِف زِيْر الى شَبْ في حرب الرَّفَاقَة كِيْر وماذِرْت في عُمْرِى حَرَم قَصِيْر وماذِرْت في عُمْرِى حَرَم قَصِيْر وفالوا لعبله في فرارَة بِيْر عَلَى بَالِهِم مااعيش في غير دَارِهم قد شِفْت مَغْمُوْز البَتَائِيْن عندهم ورسَبْق الغَنْنِي) عِنْدهم راس مَغْمَ فكم نَثَرَت يُمْنَاى مِن سَاخِن الدَّما فكم نَثَرَت يُمْنَاى مِن سَاخِن الدَّما أنا الطِن مِن قد باعنى غير رَابِح فلابد في يَوْم الوَغي تَذْكُرُونَنِي بَعِبْدٍ عن الهَشَات وانا ابن وَايل تَرَبَّعَنْوا بِي خَارِبِيْن الحَمَايِل

### المحتسويات

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الموضوع                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ,<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مقدمة الطبعة الأولى           |
| w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مقدمة الطبعة الثانية          |
| ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مثل وقصة                      |
| ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يالجُرَيْس ؟!                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خَلُوْج ابن رُوْمي ١٠٠        |
| ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لايدْهَب العُرْف! .           |
| ا خَلاَياه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الزُّول زُوله والعَلاَيا      |
| TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عَطيَّة غُبَيْني!             |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفَرْخ لايُغُويك ؟!          |
| ٣٨ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إذبحوا ذبَّاح الكلب!          |
| يهِم ١٠٠ المناسبة المناس | رُمْح الجُمَيْلات في فَرَيـ   |
| £Y !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لَبَتَك ياطَيِّبَ اللبن       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لَقَطة غُلَيْس!               |
| ت غضبًاء!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَدٌ تُقْطَع في الحق لَيْسَن  |
| ۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وفَاء ُ                       |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أَمَانَةَ فِي لِمُثَيِّمٍ؟! . |
| ٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحبيبي والدُّعِيْمي          |

|         | مْرُوْءَةً ووطَانِيَّة ؟! ٦٣          |  |
|---------|---------------------------------------|--|
|         | يُرُ ووقاء                            |  |
|         | عَوَّاد وغَيْنِه !                    |  |
|         | كَلِمة شَرَف                          |  |
|         | کَرَم ورَجُوْله                       |  |
|         | فِعْل الجَوِيْل                       |  |
| نخــوة  | v1                                    |  |
|         | خَلَف بن دُعَيْجًا!                   |  |
|         | ماأشَّتِه هذه بتلك !                  |  |
|         | رَقُويَ وابن عَشْواَن وابن بَطاح! ٩٦  |  |
|         | غَقِيْل النُّدى!                      |  |
|         | أَنْقَذُها أبو الوشِخ!                |  |
|         | عَجْران بن شَرَفي وابن مثليثِل        |  |
|         | البَلْر في السَّبَاخ!                 |  |
|         | طَريْق الجُلْمُودِيَّة!               |  |
|         | يَاوِيْلُها مِن قِلَّة رَجَالُها!     |  |
| شمَــمُ | 110                                   |  |
|         | نَيْجَة الإكْرَاء                     |  |
|         | البِدَاء لاَيْمُنَّع مِن قَوْل الحَق! |  |
|         | رَفَّةَ الطَّيِّينِ                   |  |
|         |                                       |  |

|            | نَيْف وزُبَّار!                          | 177 |
|------------|------------------------------------------|-----|
|            | يابُغد فَرْق النَّاس!                    | ۱۳۰ |
|            | غلو وشمم                                 | ١٣٢ |
|            | الشاعر الوُضَيْعِي وحسن التصرف           | 100 |
| كرم وكرم   | ء                                        | 171 |
|            | الشَّرِيْف مجْبَارَة!                    | 111 |
|            | سِبَاق في مكارم الأخلاق                  | ۱٤۸ |
|            | أعاد سيرة حاتم!                          | 101 |
|            | ابن قَتُور!                              | ۱۰۳ |
| فخر وشجا   | عة                                       | 100 |
|            | بداح القَّقْرِي ٧                        | 104 |
|            | اخلَیٰ وامرٔ!                            | 17. |
|            | غَيْفَة                                  | 175 |
|            | يَمُكُ مَفَاخِر قَوْمِه !                | 170 |
|            | عُقَابِ المُوَّاجِي وقُهَيْد الفُواَرِي! | ۱۷۰ |
|            | بُطُولَةً نَادِرَة                       | ۱۷۲ |
|            | الجواب مَاتْرَى وتْسمع                   |     |
| فصَّة خُبّ | •                                        | ۱۸• |
|            | ما گُنْتُ أُولًا عاشق!                   |     |
|            | ۵ ليک اون عاشق!                          | IAV |

|           | هكذا يَمْتَحَنُونَ الشبابِ !                    |
|-----------|-------------------------------------------------|
|           | كَتْمَان الطِّيَّار                             |
|           | يَمُوُّون بِالمِشْق !                           |
|           | شرُور الأَطْرَش                                 |
|           | تَرَقَّتِهَا ثلاثة أيام ؟!                      |
| شرف ومراق | قبه لله                                         |
|           | وَاحِدةً بواحِدة !                              |
|           | لِمْل بالأمر خيراً! ٢١٣                         |
|           | شَرَقُنَا مَانَبِيْتُه بِالأَطْمَاعِ !          |
|           | اللُّشُوصِيَّةُ لا تَمْتَنْهُم من فعلِ الحدِ !! |
|           | السَّعِيْد مَن وعِظَ بِغَيْرِه                  |
|           | يَتُوب بسبب ثُمْيَان                            |
|           | إم الضيف                                        |
|           | الأَدْنَى بِالأَدْنَىالأَدْنَى                  |
|           | مُشقِى ظَلَوْامي قَصِيْرة                       |
|           | ابن صُوَّ يُط وحِفْظ الجوّار                    |
|           | تَعَامَلُهُ القرّبِ فأَجَارَتُهُ حَرِبُ !       |
| C.        | هكذا يُتاملون الضَّيْف!                         |
|           | وهكذا يُكرمُون الجار                            |
|           | يَقْتُلُ أَخَاهُ حِمَاية كِيرْضِه !             |

| عادات کر  | ئريمه                              | ٤٧  |
|-----------|------------------------------------|-----|
|           | خرغة طِلْل!                        | ٤٩  |
|           | بَفُّةُ صَدَّى ١                   | 01  |
|           | هكذا يَنْم الزواج                  | 0 { |
|           | النصيحة مرآة                       | ٥٦  |
| متفرقات . | ٠                                  | ۰۹  |
|           | حوادث الدَّهر                      | 71  |
|           | الابن سِر أبيه                     | רר  |
|           | وطنی لو شغلت بالخلد عنه            | 71  |
|           | وماذَنْبُ أَعْرَائِيَّة !!         | ٧٤  |
|           | َ هَلُّ مات ؟!                     | ٧٦  |
|           | شَارع بن قُولِد يَنكِي شَبَابَه! ٨ | ٧٨  |
|           | من خَفْر لأخيه بثراً وَقَع فيه     | ۸۱  |
|           | إذا لم يكن إلاَّ الأيــُـّة ؟!     | ۸۳  |
|           | وإنَّا نَاخُذُ ماالْحَطِيْنَا!     | ۸٦  |
|           | هكذا يحلُون مَشَا كِلَهم           |     |
|           | بين البخل والتدبير                 |     |
|           | كانوا فبانوا!                      | 1 8 |
|           | وَهَنِي البِّهَايِمِ !!            | 17  |
|           | لئلاً تُجْرَح أمانتُه!             |     |
|           | بأع نَلْمُهُ !!                    | r•4 |
|           | الحوّار ولا الغار !!               |     |



